



| القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرحيد الرحيم ( الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحور الغفار القهار الوهاب ( الرزاق ( الفتاح )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الخافض ( الرافع ) المحز ( السيع ) البحير الرافع ( المحز ) البحير  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الخبير الجليم العظيم الغفور الشكور العلي العلام الغفور العلي العلي العليم العليم العلي ال  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكبير (الحفيظ (المقيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحكيم (الوجود المجيد ا | جله المحيد المحيد الواسع على المحيد الرقيب المحيد الواسع على المحيد ا |
| الوكيل القوي (المتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الباعث (الشهيد) الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المبدىء المعيد المحيي المهيت الدي القيوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الأحد المقدر المقتدر المقدم المؤخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الواجع ( الماجع ) ( الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الباطن (الوالي (المتعالي ( البر ) الواب ( المتعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المنع المعنى ال  | العفو الرؤوف الماك الماك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المادي البديع الباقي الوارث الرشيط السوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الخار النافع النور النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



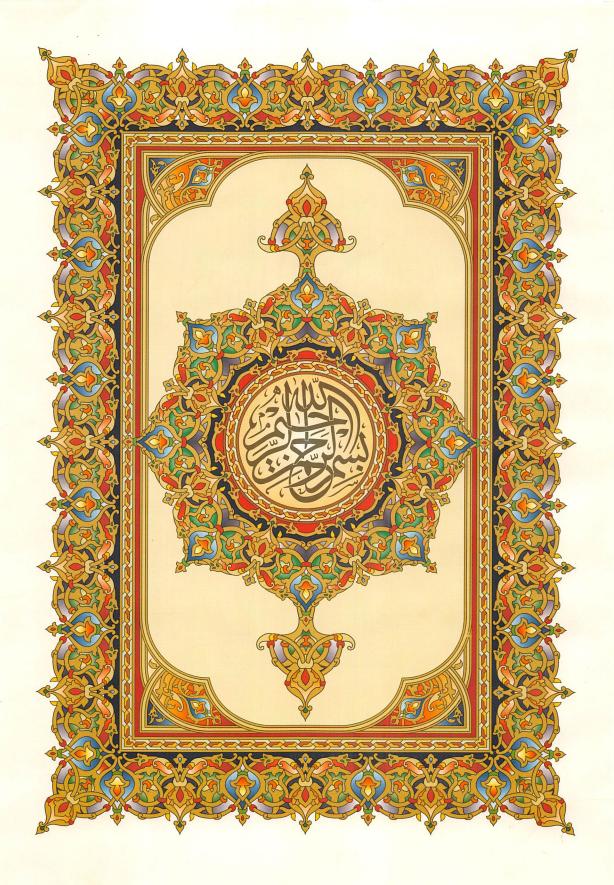





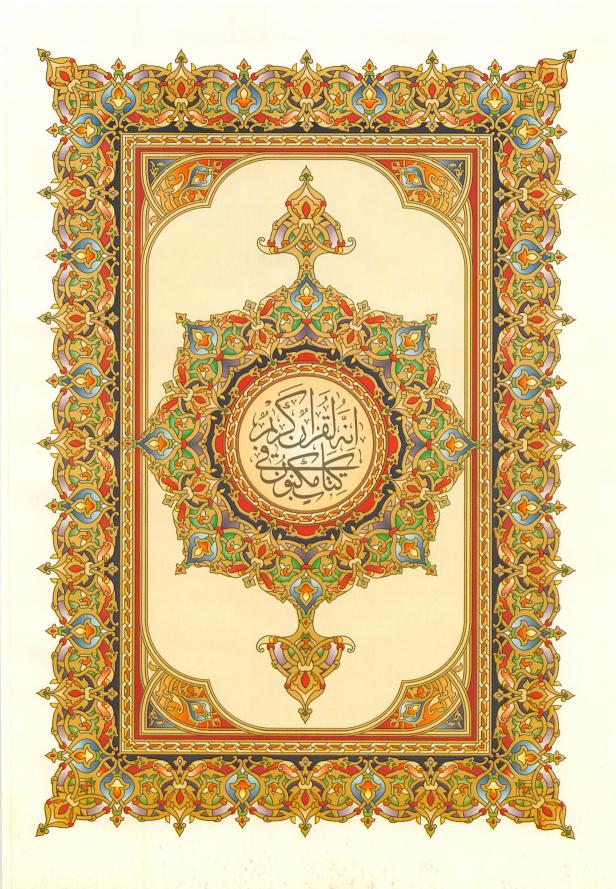

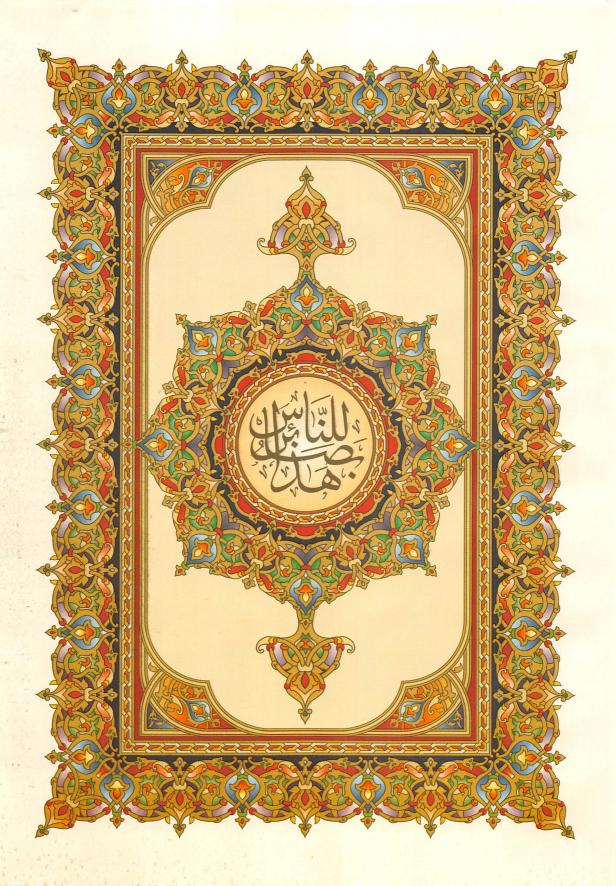







مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ آأَضَآ وَتُمَاحُولُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّمُ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصِيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَنفِرِينَ ١٠ يَكَادُٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرَهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُ وَأُرَبُّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثَلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَنِوبِنَ ١

िरिहास हिंदि हैं कि स्वास्ति हैं कि स्वास्ति हैं कि स्वासि हैं कि स्वासि हैं कि स्वासि हैं कि स्वासि हैं कि स وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُهُجَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّحُكُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَمْرَةٍ رِّزُقَا ۚ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمْتَشَابِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَاللهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَاللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْفَيَقُولُونَ مَاذَآأُرَادَاللَّهُ بِهَندًا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ أَلَّ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَأْن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهَ كَيْفَ تَكُفْرُونَ بِٱللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ يُمّ يُمِيثُكُم ثُمّ يُحِييكُم ثُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون الله هُو ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَي إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَنُواتِ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَأَتُجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمُ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِ كَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَفِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُ لَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الله قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآهِمٍ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآهِم قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْ كَمْ السَّجُدُوا اللَّهَ اللَّهِ المُكتِ كَمْ الأدم فسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ وَيُ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَا فِهِ إِللَّهُ جَرَةً فَتَكُونًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٢٥) فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيَطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ لِلَا فَنَلَقَّى عَادَمُ مِن رّبِهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ لرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّل

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خُوفَ عُلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ( فَ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ عَوَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابِتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأُتَّقُونِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ (اللهُ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى لَخَسْعِينَ (مَن الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ (اللهِ عَالَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا ال يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٧٤) وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةً مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَأَن أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ الله شُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٥٥ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ أَمْتَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ عِنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَادِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَ إِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَهَ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِن اللَّهُ مَا يَعَثَنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاللَّلْنَاعَلَيْكُمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ الْأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَمَاظَلُمُونَ ﴿ وَمَا الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونَ اللَّهُ مَا ظُلُمُونَ اللَّهُ مَا ظُلُمُونَ اللَّهُ مَا يَظْلِمُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَندِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْ خَطَيَنَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ﴿ وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَ لِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَهُ وَسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَا يِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَقَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وبغَضَبِمِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصِيرَىٰ وَٱلصَّاعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ نَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُ وا مَآءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُوْلَا فَضَٰلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْنَ ﴿ فَيَعَلَنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْنَ ﴿ فَيَعَلَنَا هَا نَكُلًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُن كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓ ٱلْنَخْذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُّ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ اللهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاطِرِينَ ﴿

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَّةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَ \* تُمْ فِيهَا وَ اللَّهُ مُغَرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكُنَّهُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُم ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُو بُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ افَنظمعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالْوَاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِدِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفلا نَعْقِلُونَ ١

أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِي الْآ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَطِيَّاتُهُ فَأُوْلَيِّكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَ وَإِذْ أَخَذُ نَامِيثَنِيَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ لَا تَعَنْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْيَتَهٰىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسَنَا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَافِةَ وَءَا ثُوا ٱلرَّكَافِةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٥

(१ हर्स् स्थितिक ) हे विकास करिया है। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَوُّكُا ﴿ تَقَنُّلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن كُم مِّن دِيكِرِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ ٱلْقِيكمةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ ينصرون الم وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّ سُلِّ وَءَا تَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوج ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوىَ أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُو بْنَاغُلُفُ مِل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ عَلَى أَلَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِينَ ١ بِئُسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ مَ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينً ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ١٠ ١ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذُتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَامِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِحُ فَرِهِمُ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَل قِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيمٍ مُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ وَ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحُرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُاً لَفَ سَنَةِ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعَمَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ أِنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِ حَتِهِ وَرُسُ لِهِ وَجَبُرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَدُوٌّ لِّلْكَنفِرِينَ ﴿ وَلَقَدْأَنزُلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أُوَكُلَّما عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ نِهَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِذَبَ كِتَنَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَدُّ فَالْاتَكُفُرُ فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَنِ أَشْتَرِيهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِّ وَلَبِئُس مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ أَن وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواً وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيدُ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَكَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ فَيَ

17)

الله مَانَسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا اللهِ عَلَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ ١ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّابِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرُ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ ارَاحَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَانْقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينُ الله وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيَّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَا تُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكِّ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ٓ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ وَاللَّهِ وَاسْعُ عَلِيمٌ وَاللَّهِ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا السُّبَحَنَةُ إِبَلِ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ هُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدُى وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ عَأُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَلَى فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ يَكِنِي إِسْرَةِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعُمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ مِنْ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ إِنَّ ١٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَيَّ إِبْرَهِ عَمَرَتُهُ بِكَلِّمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَيْ إِبْرَهِ عَم وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ فِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ وَأَمْدِيرُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقُواعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا نَقَبُّلُ مِنّا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مِنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ مَنَّ لَكُ أَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمة وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَرِ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَ ٓ إِبْرَهِ عُمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَدآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلْهَكَ وَ إِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَقَ إِلَهًا وَيِحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ عَلَكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصِكَرَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥ قُولُواْ ءَامَتَ ا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَالْعَالَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُولُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَالِيمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنْ لَهُ عَدِيدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَى قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيَ

اللهُ مَا يَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَنهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةِ وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُو لِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا فُولِ وَجْهَلَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِم وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَإِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم مِّن بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِّهَا فَٱسۡتَبِقُوا ٱلۡحَيۡرَتِ أَيۡنَ مَاتَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أَن كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (أَنَّ فَأَذُكُرُونِيَ أَذْ كُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَالصَّابِينَ ﴿ وَالْمَالُوةِ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَالْمَالُوةِ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَالْمَالُونُ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَالْمَالُونُ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَالْمَالُونُ اللَّهُ مَا السَّابِينَ السَّالُونُ اللَّهُ مَا السَّالُونُ اللَّهُ مَا السَّالُونُ اللَّهُ مَا السَّالُمِينَ اللَّهُ مَا السَّالُمِينَ السَّلْمُ اللَّهُ مَا السَّالُمِينَ السَّلَّةُ مِنْ السَّلَّةُ مَا السَّالُمِينَ السَّلَّةُ مِنْ السَّلَّةُ السَّلِّقُ السَّلَّةُ مِنْ السَّلَّقِيلِي مِنْ السَّلِيقُولِيَّا السَّلَّقِيلِيقُولُولِي السَّلَّقِيلِيقُولُولِي السّ

وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ مَلَ أَحْيَآهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ فَيْ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِٱلصَّعِرِينَ وَهُ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ المُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَفَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّكُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ و إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّا رُأُوْلَتِ إِنَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَنْ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ الله وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ لَآ إِلَه إِلَّاهُوا لِآحْمَن ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِلَهُ وَإِلَهُ وَالرَّحْمَن ٱلرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (10) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللهَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوبِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ اللَّهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنًا أَوَلُوكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمِّ أَبُكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لَهُ إِنَّاهُ عَرْمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ مَايَأً كُلُونَ في بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلتَّارَوَ لَا يُحَكِّلُمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَ أُولَتِهِكَ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلصَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ وَهِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْمِ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوأً وَٱلصَّابِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ يَا يَكُمْ اللَّهِ يَا يَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ المَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِٱلْحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنْتَى بِٱلْأُنْيَ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱنِّبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخَفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ اللَّهِ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وَهِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَراً حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ آ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهِ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَا عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ عَالًا لَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ أَيَّامًا مِّعُدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِ لَدَهُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْ يَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرُ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مُ أَهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِينَ أَتِ امِ أُخَرُّيُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِدُ كَمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِدُ كَبِرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَشَكُّرُونَ هَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيثُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهَ



وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَلَنُلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَإِن النَّهُ وَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلِنِّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْ فَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَى لَظَّالِمِينَ ﴿ الشَّهُو ٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهْ لِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَا لَهُ لُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدَيِ وَلَا تَعَلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفَفِدُ يَدُّ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠



﴿ وَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَيَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ فَ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ فَي وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشِّرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وفَّ بِٱلْعِبَ ادِ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَ فَي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ هُ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعَلِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَنِيزُحَكِيمُ وَ هُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَاتَيِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ



كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعُسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِلَّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَشَرٌّ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ لَنَّ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْفَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِ كَعِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ فَي يَكُلُونَكَ عَرِفِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّهُ حَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايْنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولِ الْعَفْولِ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ لَكُمْ الْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل





(१ हर्स्स् क्रिक्स क्र وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُوفٍ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَانَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذَكُوْا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ٤ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرَ ٱلْآخِرِ أَذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَاهُنَّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعُلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٓ لُوَوْلُهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُونُ مُّنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ فَإِنْ أَرَا دَافِصَا لَا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الْوَلَادُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُر إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُ وفِ وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهَ STACE TO ITY IN THE TOTAL

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رِوَعَشَرً فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعَرُوفًا وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلُهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيكُمْ ﴿ وَهُ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيْ لُوسِع قَدُرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طُلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ تُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَافَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعَفُونَ أَوْ يَعَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُو ٱ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهُ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىۤ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ ٱلَّا نُقَتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَولُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَأَلَّهُ عَلِيمُ إِلَّا لَظَالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُ مُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِمْ عَلِيمٌ لِنَا اللَّهُ وَاسِمُ عَلِيمٌ لِنَا اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيمٌ لَا اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيمٌ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيمٌ لِنَا اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيمٌ لَا اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيمٌ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيمٌ لَا اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيمٌ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيمٌ لَا اللَّهُ اللَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمْ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَكُوكَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِ كُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

(Usedian) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ أُفَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيدِهِ عَفْشَرِ بُواْ مِنْ أُو إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُمْ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُم قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ اللَّهِ وَلَمَّا بَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبِّنَ آفُرِغُ عَلَيْنَا صَهُرًا وَثُرِّبِتُ أَقَدَا مَنَ اوَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْرِينَ فَهُ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَكُ أُلَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِي ٱللَّهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمَاكِمِينَ فَنَ تِلْكَ ءَايَكِ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ



ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيا أَولِيا أَولِيا أَولِيا أَولِيا اللَّا اللَّهُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَتِإِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي كَآجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِهِ عَ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُخْمِي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَالِتَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْكَٱلَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُنُ وشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي - هَن ذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمْ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةً عَامِ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّر شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّر شَيْءٍ قَدِيثُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصَّرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ الْمُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا ثَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرِبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ مِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُّ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

CLERENIES DE LA COMPANION DE L وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَيْ أَيُودٌ أَعَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُولُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُولَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخُرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدً الشَّيَطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكَمة مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمة فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّ كُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ لِنَ

المُعْرَفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُع وَمَاۤ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَدَرْتُم مِّن تَّكْدِ فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبْلُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيَّ وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَيْرٌلِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لايستطيعُون ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُم سِيمَهُمْ لَايسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَحْزَنُونَ الْمُ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَ هُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَانَنَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأُمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَهِ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيم اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ مِ شُؤِّمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلِا تُظْلَمُونَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكِفً كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىۤ أَجَلِمُّسَمِّى فَأَحْتُهُ وَهُ وَلَيَكُتُ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدَلَّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُ وَلَيْمَ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَقِ ٱللَّهَ رَبِّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلَ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدُلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهُدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكُنُّهُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَكُطْ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوا اللَّهَ أَن تَكُونَ تِجِكرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُهُ وَهَا وَأَشْهِدُ وَالْإِذَا تَبَايِعَتُمْ وَلَا يُضَارَّكَا بِنِّ وَلَاشَهِ يَدُّ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِحُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ حُمُ اللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشُّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ رَبِّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ عِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَنِهِ عَوْكُنِّهِ عَ وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ عَوَا لُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْفُوا نَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ وَهِمَ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتُّ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ فَ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن يُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّهِ صَدَأُبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوِيهُمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّم وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكِعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ عِندُهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ (اللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ (اللَّهُ عَندَهُ خُسَنُ الْمَعَابِ (اللَّهُ عَندَهُ خُسَنُ الْمَعَابِ (اللَّهُ عَندَهُ عَندَهُ خُسَنُ اللَّهُ عَندَهُ عَندَهُ اللَّهُ عَندَهُ عَندَهُ عَندَهُ عَندَهُ إِنْ اللَّهُ عَندَهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَندَهُ عَندَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَندُهُ عَندَهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنَاكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَوْنَبِتُ كُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُكُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّارُةُ وَرِضُوا نُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ الله

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَاءَامَتَافَأَغْفِرْلَنَاذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلصَّعِبِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّاهُو وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَكَ إِلَّا هُو ٱلْعَرْبِينُ الْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَت ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَنَّ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ عَ أَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ قَايِتَ تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّهِ بَالْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِجَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَوْلَتِهِكَ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْآفِي وَمَالَهُم مِّن تَصِرِينَ اللهُ

أَلَمْ تَرَاإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعُونَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللهِ لِيحَكُم بِينَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللهِ لِيحَكُم بِينَهُمْ تُعْرِضُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍّ وَعَرَّهُمْ في دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فِي فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلِ ٱللَّهُمِّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكِ مِمَّن تَشَاءً وَتُعِرُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِرُّ مَن تَشَاءُ وَتُنذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ﴿ أَنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لِي وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِحِسَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا قُلَّ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَي عِ قَدِيثُ (١٩)

يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تُودُّ لَوْأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ( فَي قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهُ فَأْتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُلْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْعَضْمَا مِنْ بَعْضِ فَ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (مَنَّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا آأُنثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتُهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّهِ عَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّهِ

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِبًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلْتِهِكُهُ وَهُوقَايِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَ ال رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُم وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأَ قِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓءَا يَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ لِنَا وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْ حَدُّ يُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُمْ يَكُمُ الْقَنْيِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكُعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَالْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْتِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (0)

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوَكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (اللَّهُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوَكَ هَلَّا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللَّهُ يَكُونُ لَا اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ اللّ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنِجِيلَ اللَّهِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ أَنِّي قَدْجِئْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّحُمُّ أَنِّي ٓ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّثُكُم بِمَاتَأْ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٠) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَأْتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّ كُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطُّ مُّسَتَقِيمُ وَ اللهُ الْحَسَّعِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَاءَ امْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ مِنْ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ( عَنْ اللهُ يَعِيسَينَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٥) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرةِ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ (٥٥) وَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٧٥) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكِرُ ٱلْحَكِيمِ ( اللهِ اللهِ عَلَيْكِ مِنَ الْآيَتِ وَالذِّكِرُ ٱلْحَكِيمِ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل مَثَلَ عِيسَى عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ أُو مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ إِنْ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (1) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَاتُهُ لَ فَنَجْعَلَ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ TO COLOR ON TO COLOR OF THE COL

إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ اللهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَو لَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ لِنَا هُلَ ٱلْكِتَابِلِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بِعَدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ مَا نَتُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُنتُمْ هَا أُنتُمْ هِ عَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُم بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَكُم بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ بَهُ مَا لَهُ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَكُمْ فِي مَا لَهُ مِنْ مِنْ مَا لَهُ مِنْ مِنْ مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ فِي مَا لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَهِ مِنْ مَا لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَهُ مِنْ مِنْ مَا لَكُونُ مِنْ مِنْ مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ فِي مَا لَهُ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ فَلَا مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَكُونُ مِنْ مِنْ مَا لَكُونُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَكُونِ مِنْ مَا لَمِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مَا لَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَمُنْ مِنْ مِنْ مَا لَعْلَمُ مِنْ مِنْ مَا لَمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَكُونُ مِنْ مِنْ مَا لِمُنْ مِنْ مِنْ مَا لَمُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ م عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ (17) مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهُ لِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ١٠ يَتَأَهُلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ فَيَ

يَّنَا هُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهُل ٱلْكِتَكِ عَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّهُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيثُمْ أَوْبِكُمْ أَوْبُحَاجُولُمُ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ذُو ٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ ٤ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِهِ ٤ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا فَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ فِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ

ٱلَّذِينَ يَشَٰتُرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبَأْلِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَسْرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُ مُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَب وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتَهِكَةَ وَٱلنَّابِيِّ نَأْرُبَا بَا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّئَ لَمَآءَ اتَيْتُكُم مِّن كِتَاب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصدِّقٌ لِّمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ به ٤ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١ فَمَن تُولِّي بِعَدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ اللهُ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهِ



كَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِمِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ والله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِّلْعَلَمِينَ (17) فِيهِ ءَايَثُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ولا قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَا مَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ يَرُدُّ وكُم بَعْدَإِ يَنزِكُمْ كَفِرِينَ ٥



وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلُوْءَامَنَ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلُوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ فَ ضُرِبَتَ عَلَيْهُ أُلِدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو آلِ لا بِحَبْلِ مِنَ ٱللهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱللهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَخُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَئتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠ اللهُ لَيْسُواْ سَوَآءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَتِ ٱللهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكرو يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَأُوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُوا اللَّهِ الْحَيْرَ اللَّهُ وَمَا يَفْعَكُوا الْمُ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ وَال



إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوا أَنتُهُ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَّكُرُونَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَالَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِ مِّنَ ٱلْمَلْتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ وْمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِلَّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْدِزِ ٱلْحَكِيمِ شَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِبَتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآيِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاعُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوَاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَت لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ ٱلله وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ OF TOE TAGINION TOE



وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفرينَ (اللَّهُ أَلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّةً حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعَقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَّرُّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ فَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱللَّهُ نَيَا ثُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ (١٤٥) وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِي اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ تُوابَ ٱلدُّنيَا وَحُسْنَ تُوابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لَهُ حَسِنِينَ اللَّا

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَانَقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْمِنْ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰ حَيْمٌ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ مَا لَكُ لَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَا أَشَرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مِسْلُطَكُنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدُمَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَجَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَآأَرَانَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَن حُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ١

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعَدِ ٱلْغَمِّرَ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنَكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهُمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِأُللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ اللَّهُ الْمُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ مَّاقُتِلْنَا هَا هُنَا قُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلِ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِمَا كَسَبُواً وَلَقَدُعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ كَلِيمُ وَلَ كَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَّوْكَانُواْعِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ لِنْ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٠

وَلَإِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَالَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥) فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن أَ بَعْدِهِ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَمُ وَ بِأَسَلُ لَصِيرُ الله مُم دَرَجَتُ عِندَ الله وَالله بصيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّثُلِيهَا قُلْنُعَ أَنَّ هَلَا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِّ للَّهِ أَوِادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمْ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو مِهِمٌّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِ قِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَحْياآةُ عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَأَن وَ وَ وَاللَّهِ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ فَيَ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعَدِمَا أَصَابُهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ الله



لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنْ أَغَنِيٓآ هُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ شَ ذَالِكَ بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ١ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللّه عَهدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُتِ وَإِنَّمَا ثُوَّفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُودِ فَ ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَيرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١







لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَا لُقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَنْمَى وَٱلْمَسَحِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُعْمَقَوْلًا مَّعْرُوفًا اللَّهُ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْقًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونهم نَارًا وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيْيَنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُولِهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلَثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسْ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي جِهَا أَوْدَيْنَ عَابَا وُّكُمْ وَأَبْنَا وُّكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُلُ أَزُواجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُن لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلشُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أُوَ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَرُمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله ورسولة ورس يطع الله ورسولة يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خالدين فيها وَذَالِكُ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الله وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدِّخِلَّهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ اللهُ عَذَابُ مُهِينُ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا وَ اللَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ آلِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمَّ وَكَانَ ٱلله عليمًا حَكِمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ ٱلْخَينَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدَتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰ فَيْ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَ تَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا نَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بعَضُ كُمْ إِلَى بعضِ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِيثَلقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهُا اللَّهُ وَبِنَا ثُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْبِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بِينَ ٱلْأُخْتَايْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ سِّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَ يُتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَ فَوْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمُ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُحْصَنَتِ عَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِينَ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهدِ يَكُمْ شَنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ



ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَننِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّانِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأُهُجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا رَبُّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدا إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَ عَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسُيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنب وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَاءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ نِهِ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ نِهِ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَ فَكَيْفَ إِذَاجِئْ نَامِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ١٠ يَوْمَبِذِ يَوَدُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوك بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَدَرُبُواْ ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكْرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّمْ ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَامَسْ مُم ٱلنِساءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِلَى أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ نَنْ िर्देशिहरमा १००० विकास स्थाप

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (مَا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَنكِن لَّعَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُثَرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِّينًا أَنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١٥

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ وَهُ أُمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أُمُّ لَمُ اللَّهُ المَّاكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أُمُّ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا فَ فَمِنْهُم مِّنْءَ امَنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا (أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدًا لَّهُمْ فِهِمَا أَزُواجٌ مُطَهَّرةٌ وَنُدْ خِلْهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ هَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَن ثُودُ واللَّا مَنكتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيَّالِهِ وَٱلرَّسُولِ إِنكُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ - وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا ليُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُ وكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا اللهُ

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللهُ وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِمِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمُ فَأُنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَّةٌ يُلَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنِٰلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّعْفُوتِ فَقَنِٰلُوٓا أَوْلِيَآءَٱلشَّيْطَنِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا ثُواْ ٱلرَّكُونَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْرَبِّنَا لِمَ كُنَبِّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِّ قُلۡمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ أَللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِين نَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِل

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهِ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَثُهُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بِيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أُخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أُمْرُ مِنَ ٱلْأُمْنِ أُوِٱلْخُوفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱلله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِالْتَبْعَثُمُ ٱلشَّيْطِانَ إِلَّا قَلِيلًا رَبُّ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفُلُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ أَللَهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللهُ

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ هُ فَمَا لَكُرْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ هُ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيٓآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُ وهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَانَتَ خِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٥٠ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُّبِينًا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ عِلِي اللَّهُ أَن يَصَّدُ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُو مُؤْمِرُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ ۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَ الْحَالَةِ فَكُن لَّمۡ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَعَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بَتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيَّنُو أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ ولِي ٱلضَّرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّالُاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٥٥ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمُغَفِرَةً <u>وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ </u> ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنْهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأَوْلَيَإِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْإِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿١٩ الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُذُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُّ وَقَعَ أَجْرُهُ عِلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ رُجُنَاحُ أَن نَقَصْرُ والمِنَ ٱلصَّلَوة إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَاثُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

وَإِذَا كُنتَ فِيهُمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُّمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّالَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَيفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّ كُرُواْ ٱللَّهِ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا أَنْ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٥ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلتَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا فَيَ

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا فَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَ هَنَأَنتُمْ هَتَؤُلاَّءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ إِثْمَ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَصِيمًا عَلَى نَفْسِهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عِبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ مُهَتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَ مَّتَ لَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَ مَّت طَآبِفَ قُو مِنْهُ مُأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّ ونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُّهُمْ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَعْدَ ٱللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَيهِ وَلَا يَجِدُلَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِتَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا فِي وَلِيِّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُجِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَك فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَدَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن الله كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَنِ اللهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللهُ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ إِن يَشَأْ يُذْ هِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوا بَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

ا الله المنواكونوا قوامين بِالقِسطِ شُهداء لله وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى مِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلْوُو الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (وَآلَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْحِتَابِ ٱلَّذِي آنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُّرُ بألله وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسْلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ عَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْزًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ بِشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ مِهَا وَيُسْنَهُزَأُ مِهَا فَكُر نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عَإِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٠

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ أَأَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ الْكُر نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ مُومَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مِنْ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَاءً وَلَآ إِلَىٰ هَوُّلَاءً وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَكَن يَجِدَ لَهُ إِسَبِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَالُو اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا لِنَهُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّارِ وَلَن تِجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا لَنَا مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكُرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَاللَّهُ

الله عُمِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرِ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا لَهُ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِعَضِ وَنَكَ فُرُ بِعَضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا فَ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا شُهِينَا ١٠٥ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِأُللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْهِ كَسُوفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو ٓ الْرِنَا ٱللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَالِكَ وَءَا تَيْنَا مُوسَى سُلْطَنَّا مُّبِينًا رَقَ وَرَفَعْنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورِ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا ١٠٠

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقّ وَقُولِهِمْ قُلُو بُنَاعُلُفُ بَلَطبعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُ تَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ مَا تَا مَا كُلُ مَا فَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا رُونَ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوَّمِنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَكُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ وَ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتُ لَأُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِٱللهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نَهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوا لَالنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآأَنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًاعَظِيًا اللهِ

ا إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْ حَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ ع وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَتِهِنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُهِ دَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَتَ إِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظُلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا

يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَلُهُ آلِكُ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبَحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَا لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللهِ وَلَا ٱلْمَكَيْ كُهُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيحُشُرُهُمُ إليه جميعًا أن فأمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِ كُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِعِي فَسَيُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (٥٠)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُ قُلْكَالَةً إِنِ ٱمْرُ قُلْكَا لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تُرَكُّ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَا لًا وَنِسَاءً فَلِلذَّ كَرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِ " يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ المِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْ لِسُ مِ اللَّهِ الرِّكُمُ إِنَّا لَرُكِي مِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ أُطِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ الْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَمٍ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَا لَحْرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلْتَبِدُ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَٱلنَّقُوكَ وَلَانْعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّهِ ثَمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

حُرِّمتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرِدِيَّةُ وَٱلنَّظِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَيْنُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنَّصْبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَاهِ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامِدِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَخْمَصةٍ عَيْرَمْتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا ٱمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُنَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابِطِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لِّمُمَّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامْتَخِذِي أَخْدَانٍّ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَكَلَّ رُواْ وَإِن كُنتُم مِّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَكُمُ سَيُّمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَنْمَ وَأَيْدِيكُم مِّنْ لَهُ مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَٱذَ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتْقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلْعُهُ إِنَّاللَّهُ عَلِيمُ إِنَّاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوََّمِينَ لِللَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَا قُرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ

(0) 到到到到到 (0) 图 (1) 图 (1 وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْ كُرُواْنِعَمَتَ ٱلله عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قُومُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصَهُم وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَبَعَثُ نَامِنْهُمُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِي بَا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا لَّأَكُ فِي رَنَّ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ فَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهُ فَإِمَا نَقْضِهم مِّيثَنَقَهُم لَعَنَّهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَسِيةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَّامِمًا ذُكِرُواْ بِفِي وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللّه يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّا نَصِكُ رَيَّ أَخَذُنَا مِيثَنقَهُمْ فَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَفَّاغُرَبْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللهُ بِمَاكَانُواْ يَصَنعُونَ ﴿ يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ حَيْمًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُّون مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُّواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِّنِ ٱللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ وَ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلُ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ٱبْنُ مَرْكِمُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادُ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَعَنُّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ فَكُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ فَ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ الْذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ هَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٥ يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَانْرَنْدُ واْعَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ أَنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ١

قَالُواْيَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلآ إِنَّا هَنْهُنَا قَعِدُونَ فَعَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَسَهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلَ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنَّلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَهِ لَ إِن السَّطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقَنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِتْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَ قُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالْكَامِ عَنَّ اللَّهِ عَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَنَلْ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْمُ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُراً بَايَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويَّلُتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْاً ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسِ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلْنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُص لَبُوا أَوْتُف طَّعَ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ الله اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُم فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبِّلَ مِنْهُم وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يُرِيدُونَ أَن يَغُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا كُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ الله يَتُوبُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ الرَّسُولُ لَا يَعِزُنكُ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفُواهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومِ ءَاخُرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذُرُوا وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللَّ

سَمَّاعُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمْ مِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَب ألله وكانوا عليه شهداء فكرتخشوا التاس وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فَهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصِدُّ قَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0)

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَا تَكْرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكُنِّهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِيِّ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (1) وَلْيَحْمُرُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوۡشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوَكُمْ فِيمَا ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ (١٤) وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَٱحۡذَرُهُمْ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَولَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِعَضِ ذُنُوبهم مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ أَسِّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠

الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلِّهُودَ وَٱلنَّصَارَى ٓ أَوْلِيَآءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتُوكُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ أَإِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا فَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم مَندِمِينَ (١٥) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمْ فَأَصَبَحُواْ خَسِرِينَ (مَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَامِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠ يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنهُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِن كُنهُم مُّوا مِن اللَّهُ إِن كُنهُم مُّوا اللَّهُ إِن كُنهُم مُلْوَا اللَّهُ إِن كُنهُم مُن وَاللَّهُ إِن كُنهُم مُلْوَا اللَّهُ إِن كُنهُم مُلْقَالًا إِن كُنهُم مُلْوَا اللَّهُ إِن كُنهُم مُلْوَا اللَّهُ إِن كُنهُم مُلْوَا اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنهُم مُلْوَا اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنهُم مُلْوَا اللَّهُ إِن كُنهُم مُلْوَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومُ لَّا يَعْقِلُونَ (٥٥) قُلْ يَا هَلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنِزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبَلُ وَأَنَّاۤ أَكَثَرَكُمُ فَكَسِقُونَ ﴿ وَ قُلُ هَلَ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ أَن وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ الله وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتُ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَ لَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قُولِمُ ٱلِّإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزيدَ تَكُكِثُرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكُوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿



وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةً فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَالُكُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْ كَفَرَا لَّذِينَ قَالُو أَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَاءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصَارِ ١٠ لَّقَدْ كَفَرَا لَّذِينَ قَالُو أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَا بُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُم (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِيقَةُ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ ٱنْظُرْكَيْفَ بْبَيّْنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْأَنَّى يُوِّفَكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْالُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧)



وَإِذَا سَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُ ولِ تَرَى آعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَّا فَٱ كُنْبَنَ مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ شَ وَمَالَنَا لَا نُؤَمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أُوْلَيۡإِكَ أَصَحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَاۤ يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحكِّرِ مُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـ تَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ هَا لَا يُوَاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُ كُم بِمَاعَقَد تُمُ ٱلْأَيْمَانَ ۗ فَكُفَّارِيُّهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّكَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلِلَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَفَلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا لْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّننَهُونَ ١٠٠ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ مُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لَحُسِنِينَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ إِعَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِتْلُمَاقَنْلَمِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمْ بِهِ عِذَوَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أُوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرَةً عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيننَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اننِقَامِ (١٥)

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مِتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مَثُمَّ مُحُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ هُ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَّمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْآنَ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيثُ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَاكَةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ فَاللَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْحَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسْتَرُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُمْ فَكُ سَأَلَهَا قُومٌ مِّن قَبْلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنفِرِينَ ١ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرة وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ



﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبَثُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَنك إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا سِحْرٌ شُبِينُ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِنْ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ اللهِ







قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرْشَهَكُو قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ بِينِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشَّهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِي عُهُمَّا تُشْرِكُونَ ١٥ ٱلَّذِينَ ٤ اتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْمِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (مَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفۡتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡكَذَّ بَعِاينتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الله وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَ كُمْ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ثُمَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ أَنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةٍ لَا يُوْمِنُواْ مِا حَتَّى إِذَا جَآءُ ولَد يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرًا لَأَوَّلِينَ (مَ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْكِنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّا لُؤُمِنِينَ (٧٦)



الله عَلَيْ الله مُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ مُ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقْلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَحَ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيَّهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايِنِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَ أَتَكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْأَتَنَكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَرِمِّن قَبَلِكَ فَأَخَذَ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الله فَلُولَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتَ قُلُوجُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِينُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُاكَّانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُنكُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبلِسُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلِسُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (مَا قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَا بُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِعَا يَكِنا يَمسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ وَ لَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓ الْهَوَوُلَآ مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلْيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّنِ حِرِينَ مِنْ وَإِذَا جَآءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مِنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوء الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مِنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوء ال بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (ا وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٥) قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنْ أَعَبُ دَا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّبُعُ أَهُواءَ كُمُّ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (10) قُلَ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رِّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رِّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوخَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ وَ قُل لَّوْأَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥) الله وعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَايعْلَمْهَا إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسُ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ٢

وَهُوالَّذِي يَتُوفَّن حُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ شُمَّ يُنَابِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنْ مُرَّدُو اللهِ مُلْكُومُ لَلْهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلْمُنتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِتَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنجَنَا مِنَ هَلْدِهِ عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُربِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشَرِكُونَ ﴿ إِنَّ قُلُ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (10) وَكُذَّ بَهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ (١٦) لِكُلِّ نَبَا إِمُّ سَتَقَرُّ وُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْمَالِي اللَّهِ عَلَمُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ ٱلدِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنشَى عِولَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ وَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَي قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمْرَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَجِيمُ ٱلْخِيرُ ﴿

ا وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَى مَا مَا عَالِهَ قَ إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ لَيْ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبًا قَالَ هَنذَارَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ إِنْ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَنَاا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَــُةً قَالَ هَاذَارَبِّي هَاذَا أَكْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِي ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَيُّكَ جُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَسِنْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْعًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَ ثُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ

ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيِّكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ مِنْ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قُوْمِهِ عَنْ فَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَاقُودَ وَسُلَيْمَن وَأُيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَجِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَّكُرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَدُرِّيَّكُمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثُالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبُ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بَهَا هَنَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بَهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بَهَا بِكُنفِرِينَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقَّتَدِةً قُل لَّا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَكِمِينَ ٥

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِمِّن شَيْءٍ ا قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ يُبَدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلا ءَاباً وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خُوضِمْ يَلْعَبُونَ (1) وَهَنذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِحَد وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَّلُمْ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلْ مِثْلُ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوۤ اللَّهِ يهم أَخْرِجُوۤ النَّفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْجِتْتُمُونَا فُرَادَى كَمَاخُلُقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُم مَّا خُوِّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواْ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ لَقَد تَّقَطُعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ لَا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّ

الله فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِ وَٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْحَيِّمِ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحِيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ٥٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ جَ افِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحِرُّ قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُسْتُودَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نَّخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّاتٍ مِّنَ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَسَابِهِ ٱنظُرُواْ إِلَى تَمرِهِ إِذَا أَثُمرَ وَينْعِهِ عِإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَما يَصِفُونَ مِنْ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَا السَّمَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَا السَّمَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَا السَّمَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِللّهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِللّهُ وَلِللّهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا لَهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِللّهُ وَلِلْهُ اللّهِ وَلِللّهُ وَلِلْهُ اللّهِ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِي لَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ وَلِي لَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ إِلّهُ وَلِللّهُ وَلْهُ وَلِلْلّهُ وَلِي لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ إِلَا لَهُ وَلِهُ لَا إِلْهُ وَلِلْمُ إِلَا لَهُ إِلْهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللْمُ لَا إِلّهُ وَلِلْمُ لَا إِلْمِ لَا إِلْمِ لَا إِلْمِلْمُ اللّهِ وَلِللللّهُ وَلِللْمُ لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِللْمُ اللّهُ وَلِهُ إِلَا لَهُ إِلْمُ لِللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُ لِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ لَا إِلّهُ لَا إِلّهُ لِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِي لَا إِلْمُ إِلَّهُ وَلِي لَا اللّهُ وَلِلْمُ لَا إِلْمُ إِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لَا إِلّهُ إِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لَا إِلْمُ لِللّهُ وَلَّهُ ولِلْمُ لَا إِلْمُ لِللّهُ وَلِلْمُ لَا لِلللّهُ وَلِلْمُ لِللْمُولِ لِللّهُ وَلِلْمُ لَا لِللْمُ لَا لِللْمُ لَا لِلللْمُ لِلْمُلِّلْمُ لِلللْمُ لِلْمُلْمُ لِللّهُ لِللْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُلْمُ لِلللْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِللْمُؤْمِلُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِللْمُؤْمِلُولُولُولُولُ لِلْمُلْمُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَسُحِبُةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَه إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ اللهُ عِلْمُ اللهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ فَ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُ وَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو ٱلطِّيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ اللَّالْطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَبِّحُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لَمْ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ فَ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنْبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوُّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ فَ وَلَا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةً لَّيْوَ مِنْنَّ مِا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَ تَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ



وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوا بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوا عَلَمْ بِالْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّاثِمَ سَيْجَزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ أَنَّ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُنْذَكِر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ ١ أَوْمَن كَانَ مَيْ تَافَأُحَي يَنكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتُلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كُذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّا بِأَنفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَاكَةُ قَالُواْ لَن نُّؤَمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ إِسَالَتَهُ إِسَالَتَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ اللَّهِ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّاعَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكُ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنشَأَكُم مِن ذُرِّيَةِ قُومٍ ءَاخُرِينَ سَ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الْآتِ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ وَيَ وَجَعَلُواْ لِللهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلهِ بِزَعْمِهِ مَوَهَاذَا لِشُرَكَا إِنا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلايَصِلُ إِلَى ٱللهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ساءً مَايَحُكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمُ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

وَقَالُواْ هَانِهِ عَأَنْعَاثُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَّا يَذَكُّرُونَ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِ مِ إِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعُكِمِ خَالِصَ أُنُ لِذُكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزُورَجِناً وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سُركَاء سَيْجْزِيهِم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ۞ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مِّعْمُ وشَاتٍ وَعَيْرَمَعْمُ وشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَعِهُاوَغَيْرُ مُتَشَيبِةً حَكُلُواْ مِن تُمرِهِ عِإِذَا أَثُمرَ وَءَا تُواْحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلا تُسترفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسرفين الله وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللَّهَ

المُؤلِقَ الْآنِيَةِ الْآنِيَةِ الْآنِيَةِ الْآنِيَةِ الْآنِيةِ الْآنِيةِ الْآنِيةِ الْآنِيةِ الْآنِيةِ الْآنِيةِ

ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِي قُلْ ءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَانِيَ نَبِّغُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَآلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنتَيينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيينِ أُمْ كُنتُمْ شُهُداء إِذْ وَصَّاحَهُمُ ٱللَّهُ بِهَاذاً فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لِّيْضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فِي قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَصَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِآأُومَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ اللَّهُ الْحَالِقُونَ اللَّهُ

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُم ذُورَهَاةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَ نَا وَلَاءَا بَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَا لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا ٓ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴿ فَي قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمْ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهُ حَرَّمَ هَنذًا فَإِن شَهِدُواْ فَكَل تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوا ءَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُوا بِعَا يُلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ فَ اللَّهُ قُلَّ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقَنُّ لُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَتِي نَحَنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَّكُمْ نَعَقِلُونَ (١٥)

وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهد ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٠٥٠ وَأَنَّ هَندَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأتَّبِعُوهُ وَلَاتنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَهُ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَهِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزِلَ ٱلْكِئِبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهُم لَغَنفِلِينَ وَ اللَّهُ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَسَخِزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيصَدِفُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱننظِرُوٓا إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ وَهُ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَآوَ مَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ رَبُّ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِّرَتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ رَجِعُكُمْ فَيْنَتِئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿ وَهُوا لَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ (10)



قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن تَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ إِنَّ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَافَأُخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٥٥ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعْدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ مُ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَن شُمَآيِلِهِم وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِين الله قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومًا مَّدْحُورًا لَّمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْعِينَ ﴿ وَبَهَا دَمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُبْدِى لَمُمَامَا وُورِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ نَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّبِينُ اللَّ

قَالَارَبُّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُلُنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُر لِبَعْضِ عَدُقٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ (1) قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (مَ يَبَنِي عَادَمَ قَدَأَنزَ لَنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسَا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سُوْءَ جَمَا إِنَّهُ يَرَكُمْ هُووَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْوَنَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأُللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَالِيِّ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا لَا يَعْلَمُونَ الْمَا قُلُّ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْ عُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ (أَنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَتَدُونَ (أَنَّهُم مُّهُ مَتَدُونَ (أَنَّ

ا يَنَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَالشِّرَبُواْ عَندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَالشِّرَبُواْ وَلَا تُسْتَرِفُوا أَ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِ ثُمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ مُ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ يَبَني عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَالْخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ وَأَلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّارِهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظَّاكُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ

فِهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْاَهُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَب فِهَا خَلِدُونَ وَنَ فَمَنَ أَظْاهُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَب فِي اللَّهِ عَلَيْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ الْكِنْ الْمُحْمَةِ عَلَيْهُم مِنَ الْكِنْ الْمُحْمَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمُمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُّمَادَخَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتَ أُخْنَهَ أَخْنَهَ أَخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَالُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعَلَمُونَ (17) وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَكُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَا دُو مِن فَوقَهِمْ عَواشِ وَكُذَالِكَ نَجِزِى ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَ بِنَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَ نِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِتُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعُملُونَ ﴿ وَنَادَىٰ أَصِّكُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَصْحَبِ النَّارِقَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَى آصَحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكِيْرُونَ (مَنْ أَهَلَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللهُ بِرَحْمَةً الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى آصَحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أُوْمِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ وَ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَاوَمَاكَانُواْ بِعَاينِنَا يَجْحَدُونَ ١٠

وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِتَّوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَا مَا مُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعاآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا آؤَنُرَدُّ فَنَعْمَلَ عَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَا إِنَّ رَبِّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَحِثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُوا لنَّجُومَ مُسَخِّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَاللَّالَهُ ٱلْخَاقَى وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَنَّ تَظَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥٥ وَلَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللّهِ قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَدِي حَقِّى إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا شُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ تِكَذَلِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدُأْ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقُوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَفَالَ يَتَوَمِ اعْبُدُ وا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قَالَ ٱلْمَلَأُمُونِ قُوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالِ مَّبِينِ أَنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِحِنَّى رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ المُ أَبَلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانْعَامُونَ ﴿ أُوعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرُّمِين رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ثُرَّحُونَ ﴿ مَا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أُعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ وَ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَ مُّ وَلَكِكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

أُبَلِّغُ كُمْ رِسَالَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ (١١) أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِن كُمْ لِيُ نَذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوٓ الْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذَ كُرُوٓ أَءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ ثُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِئْ تَنَا لِنَعْبُدُ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ وَ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَوْمِ اعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ هَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الْعَالَةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ ا

وَٱذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ رَخُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُّوتًا فَأَذْ كُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانْعَثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ مِن قُومِهِ ولِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّ مَا لُّ مِن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَ ٱلْرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ الْإِنَّا بِٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ الْإِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبُلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَجُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ و وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم مَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ أَلْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْرَجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْ فُونَ ١

وَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ مَا فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًّا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانْبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ولانقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَا وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَآذُ كُرُوٓ الإِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ أُلَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأُصِّبِرُواْحَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بِيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرَجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أُولَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَوْ كُنَّا كَيْرِهِينَ ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ بَحَّىٰ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشْآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قُوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُو إِذًا لَّخْسِرُونَ أَ فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُّكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنِفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠٠٥ أَخَدُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠٠٥ أَمَّ بِدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٥٠

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِئُنُكُم بِيِّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ (وَ اللَّهِ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ وَأَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مَّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِي بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَحِرٌ عَلِيمُ وَاللَّهُ مِنْ أَن يُعْرِجُكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ ونَ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمٍ مِن وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُو أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنَّ الْعَالِمِينَ شَ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ فِي قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَكُواْ أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِحْرِ عَظِيمٍ الله وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أُلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبِطَلَمَا كَانُواْ يِعُمَلُونَ ١٥ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلّ

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١١٠) قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبِلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَا لَمَكُرُ مُكَكِّرُ مُكُرُّ مُكُرُّ مُكُرُّ مُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلَمُ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنا مُنقَلِبُونَ ﴿ مَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تَنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وقَالَ ٱلْمَلاَّمِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ مِنْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مِنْ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَاْ قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَّاءَ الَّ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلتَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ مَا يَدُّكُرُونَ اللَّهُمْ فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّمْ سَيِّعَةً يَطَّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَكْرَ إِنَّمَا طَلْيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحُتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ عَالِيةٍ لِّتَسْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ سَنَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنْرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنَ إِسْرَتِهِ يلَ فِي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجِلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ (وَمِن فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْبِعَا يَكِنِنَا وَكَانُواْعَنْهَا عَنفِلِينَ اللَّهِ وَأُوْرِثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكرِ بَهِا ٱلَّتِي بَكرَكْنَا فِيهَ أَوْتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ عِلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَنعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿

وَجَنُوزْنَابِنِيٓ إِسْرَءِ يِلُ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى آجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهَا كُمَا لَهُمَّ ءَالِهَ أَوْ قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوْلًا عِهُ مُتَابِّرُمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ مِنْ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمُّ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّةٌ مِّن رَّبِّحُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ الْرَبْعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحَ وَلَاتَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِن وَلَكِن ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انْهُ فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ أُوحَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ

قَالَ يَكُمُوسَىۤ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبِكُلْمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ لَيْنَ وَكُنَّبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَقُو مَكَ يَأْخُذُ وا بِأَحْسَنِهَ اسَأُورِيكُم دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (مَنْ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكُوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْ بِعَايَلْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُم هُلُ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخِيدَ قُومٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لِا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١١ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعَدِي اللهُ الْعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَنُّلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَينَا لَهُمْ عَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّمْ يَرْهَبُونَ ( وَ وَ أَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ إِسبَعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيَّأَتُهُ لِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا آَإِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ جِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُعْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ ١

الله وَأَحْتُبُ لَنَافِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُمُ اللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَ أُومَكُنُوبًا عِندَهُم فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَيْحِي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُرْمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ مُلْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اللهِ

وَقُطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجِسَتَ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنْاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوى حَكُلُواْمِن طَيَّبُتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُمْ مَيْظَلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شَجَّدًانَّغَفِر لَكُمْ خَطِيَّتِ حَمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ أَنَّ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْشُقُونَ اللهُ لَا تَأْتِيهِمْ حَاكَانُواْ يَفْشُقُونَ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمُ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّحُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ مَ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَالَّ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا أَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَمُهُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ الله وَإِذْ تَأَذَّ كَرُبُكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُم لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَطَّعَنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيْغُفُرُلْنَا وَإِن يَأْتِهُمْ عَرْضٌ مِّتْلُهُ مِا خُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ ١

٧٩٠ الْجَالِكِي الْجَالِكِي الْجَالِكِي الْجَالِكِي الْجَالِكِي الْجَالِكِي الْجَالِكِي الْجَالِكِي الْجَالِكِي

الله وَإِذْ نَنْقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وُظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُواْ مَاءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِّي شَهِدُنا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَنذَاغَ فِلِينَ ﴿ إِنَّاكُ أَوْنَقُولُواْ إِنَّا أَشْرِكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْمُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلَّايَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَ لَحَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّاهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هُوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأُقْصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَنَ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ النَّهَ مَن مَهُم كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن مَهِ لِللَّهُ مَن مَهِ لِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئ وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ مِهَا وَلَهُمَّ أَعْيُنُّ لَّا يُبْصِرُونَ مِهَا وَلَهُمْءَ اذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ مَا أُولَتِهِكَ كَأَلْأَنْعُكِمِ بَلِ هُمَ أَضَلُّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَفُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَضُلَّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿ وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ مِمَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِهِ عَسَيْجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَنْنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ فَي أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغَيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ وَمَنْ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْ سَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِند رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَا ٓ إِلَّا هُوْتَقُلْتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ لِإِلَّا بِغَنْةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ لِتَقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهُ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنها حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَفَامًا أَثْقَلْت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَئِنْءَ اتَّيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّبَكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّاءَ اتَّنْهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ إِشْرَكَاءَ فِيمَاءَ اتَّنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرَكُونَ مَا لَا يَخَلْقُ شَيَّا وَهُمُ يُخَلَقُونَ ولايستطيعُونَ لَمْمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسُمْمْ يَنصُرُونَ (١٩) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمُ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ مُ أَرْجُلُ يَمَشُونَ بِهَ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَنْطِشُونَ بِمَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُضِرُونَ بِمَا أَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ آدْعُواْ شُركاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٥٠

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَبُ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايستَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ مَا خُذِ ٱلْعَفُووَأُمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ عَلِيمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنِّيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّ بُصِرُونَ ١٠٥ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ إِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ شَ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَ اللهُ مَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ فَي وَأَذْكُر رِّبِّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسَتَكُبرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ اللهِ



إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُم وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِ كَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ حَكُلَّ بِنَانٍ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَا إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ١ يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا ثُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ٥٠ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَدِنِ دُجُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِن ٱللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُس ٱلْمِيرُ اللّهِ



وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ يَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُوٓ أَجُرُّ عَظِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنتَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْراً لَمَ حَرِينَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَٱ إِنْ هَندَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُواَتْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمٍ مَنْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهُمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآءَهُ وَإِنَّ أَوْلِيآؤُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفْرُونَ ﴿ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ إِمَّا كُنْتُمْ تَكُفْرُوا يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحسَرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ أَوْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَ أَهُ عَلَى بَعْضِ فَيرُ كُملُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمَ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفِّر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتَ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (اللَّهُ مَوْلَىٰ كُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

ا وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ اللَّهِ عُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَاتَهُ يَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (اللَّهُ إِذَ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّ مُلاَّ خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ إِنْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَانِزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَنْ إِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ فَيْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ الْإِذَالَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَا

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رَجُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكِ هِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلتَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ مُّ مِنْ صُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّهَ وَلَاءَ دِينُهُمَّ اللَّهُ عَرَّهُ وَلَاءً دِينُهُمَّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَنِ يَرْحَكِيمٌ فَعَ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتُوفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَ هُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( فَالْكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (10) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ فَوَيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّ بُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمْ قِ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ إِنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَتُهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَرَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ هُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مَا لَا يُعْجِزُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لِمُعْلَمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلَمُونَ ١٠ ١٠ ١٠ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلَمُونَ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحَ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَا يَكَأَيُّ اللَّهِ كَالَّهُ النَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّن صُّمْ مِّأْتُهُ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ أَلَّا نَكُ الْكَنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْنُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغُلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسُرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرضَ ٱلدُّنيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمُسَكِّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦)

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُو بِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصِّرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقً وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَاللَّهِ مِاتَّعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَدُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كِبِيرٌ مِنْ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهُدُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِيكَ هُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ ورِزْقٌ كُرِيمٌ فِي وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكِ مِنكُمْ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِن دَ ٱللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِ هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ الشَّتَرَوُّ إِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا لِمُوَّابُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ٥ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَا تَوْاْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ١ وَإِن تَكَثُوا اللَّهِ عِلَمُونَ اللَّهِ وَإِن تَكَثُوا الْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ وَإِن تَكَثُوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل أَيْمَنَهُم مِّنُ بَعْدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللَّنُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَهُ وَحُمْمُ أُوّلُكُمْ مُرَّةً أَتَّخُشُونَهُمْ فَأَلِلَهُ أَحَقَّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قُوْمِر شُوَّمِينَ ١٠ وَيُذَهِبَ غَيْظُ قُلُوبِهِم وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمً مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِأَلْكُفُرْ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَأَن يَكُونُواْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَهَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايسْتَوْنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمْ دَرَجَةً عِندَ ٱللهِ وَأُولَيْكِ فَمُ ٱلْفَآيِرُونَ نَ

يُكِيَّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لِمُمْ فِيهَا نَعِيثُمُ مُّقِيثُمُ اللهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيِّك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْإِن كَانَءَابَا وَٰكُمُ وَأَبْنَا وَ حُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبً إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله وفتر بصواحتى يأتي الله بأمره والله لايهدى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثيرة ويُوم حُنَيْ إِذَ أَعْجِبَتْ كُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدِّبِينَ وَاللَّهُ سَكِينَتُهُم مُّدَّبِرِينَ وَاللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لََّرْتَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ مِنَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَنُواْ ٱلْمَسْجِدُ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ وَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوا هِ مِمَّ يُضَا هِثُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَانَا لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ أَنَّ النَّهُ أَنَّكُ ذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَحَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيعَبُدُواْ إِلَّا لِيعَبُدُواْ إِلَىٰ هَا وَرِحِدًا للا إلى إلا هُوَ سُبْحَنهُ عَمَّا يُشْرِكُون الله

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللّهِ بِأَفُواَ هِ هِمْ وَيَأْبِ ٱللّهُ إِلَّا أَن يُتِ مَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللهِ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلَهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ لَيْ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوجُهُمْ وظَهُورُهُمْ هَا المَاكَنَرُ تُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ وَ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثَّنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَ أُحُرُمُ وَلَكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُوا طِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِنَ لَهُ مَسُوَّءُ أَعْمَ لِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ لِيَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرةِ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّانَفِرُواْ يُعَذِّبُ حُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْدَزَنَ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرُوهَا وَجَعَلُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسَّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَو ٱللَّهُ عَن يِزُ حَكِيمٌ فَ

ٱنفِرُواْخِفَافًا وَثِقَ اللاوَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تِعَلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قِرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَرِهِ لُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُ مَ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ فَ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرهَ اللهُ ٱنْبِعَا ثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلْ عِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُواْفِيكُم مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةُ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ ١

لَقَدِ ٱبْتَعَوا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبُ لُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَأُمْ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ لَكُ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتَذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِينَ وَالْ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ يُقُولُواْ قَدَاَّخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَ نَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ قُلْهَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنَّ وَنَحُنُّ نَتُرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِمِنْ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ أَوْبِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ أَنْ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ١

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالْهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم جَافِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَيَعْلِفُونَ بِأَللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ وَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَكُرَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أُعُظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْمِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَ لَهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَيُؤْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلَ أُذُنُّ حَكِيرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَاكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَلَمُ يَأْتِهُم نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودُ وَقَوْمِ إِبْرَهِمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تَأَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَمُ مَ يُظْلِمُونَ ٥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعَضُهُمْ أَوْلِياآءُ بِعَضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ وَأُوْلَيْكِ سَيرَ مُهُمُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍّ وَرِضُوانُ مِن اللَّهِ أَكَ بَرُ ذَالِكَ هُوا أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡحَكُفَّارَوَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَانَقَ مُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُّهُ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ إِنَّ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدُ ٱللهَ لَيِنَ ءَاتَكْنَامِن فَضَلِهِ عَلَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠ فَلَمَّاءَ اتَّ الْهُ مِينَ فَضَلِهِ عَلَوا بِهِ وَتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِ مَ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَ ٱخْلَفُواْ ٱلله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ إِلَّهُ مِعَامُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّكُمْ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرُ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجٌ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرْ هَكُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ هَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَّ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُ وأَبِأُمُوا لِمُمَ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَنِلُواْ مَعِي عَدُوًّ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ وَلَا يُعْجِبُكُ أُمُوا لَهُمْ وَأُولُكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جَافِي ٱلدُّنْيَاوَتُزْهَقَأَنْفُسُمُ مَ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ وَأَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ أُنْزِلَتَ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِمْ قُل لَّا تَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِّعُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُم رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ مَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا اللَّهِ عَلَمُوا اللَّهِ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا ع حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَربُّصُ بِكُوا للَّوَابِر عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايْنِفِقُ قُرْبَكَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِلِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠٠



وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَأَ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسَنَى وَأَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ النَّهُ لَانَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنَ أُولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْظَهُّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ شَ أَفَكَنَ أَسَّسَ بُنْيَكُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ إِخَيْرٌ أَم مِّنَ أَسَّكُ بُنْكُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنُوٓا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله الله الله الله الله الله المؤمنين أنفسه موامولكم بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَنُقُ نَالُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّإِنجِيلِ وَٱلْقُ رَءَانِ وَمَنَ أَوْفِ بِعَهدِهِ عِرِي ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبِيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلْمَ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْعَدِدُونَ ٱلْحَدِدُونَ ٱللَّيَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلتَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَدِفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓ الْوَلْيَ قُرْبِيَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ فَهُمْ أُنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعَدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ أَلَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ لَّا لَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَ لِيَتُوبُو أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ يَا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ - ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلانصَبُ وَلا عَنْمَصَ أَنَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ أَلَّهُ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَاكَبِيرةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِ مَاكُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ١٥ ١٥ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِينْ ذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ١



## <u>بِسُـــمِ ٱللَّهِ</u> ٱلرِّنْهَ الرِّكِيبِــمِ الرَّيْلُكَءَ اينتُ ٱلْكِئبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ الْكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندُرَجِمْ قَالَ ٱلۡكَغِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُّبِينُ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ مَدُوُّا ٱلْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُّ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياآةً وَٱلْقَامَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْذِلَنْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ جَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَ ايَكِنَا عَكِفِلُونَ كَا أُولَيْهِكُ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ مِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( وَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَاسَلَمْ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنَ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْقَاعِدًا أَوْقَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَى ضُرِّمَّ سَهُ كُذَالِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجِنْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَ انِ عَيْرِهَاذَ ٱلَّوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى تَا إِنَّهُ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ أَنْ عُلِلَّوْ شَاءَ ٱللهُ مَاتَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَىكُمْ بِهِ عَفَادُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَعَايَتِهِ عِلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَعَايَتِهِ عِلَى ٱللّهِ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاء شُفَعَتُوناً عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّءُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَ وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةً مِن رَّبِّهِ عَفَالًا إِنَّمَا ٱلْغَيْثِ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنخَظِرِينَ اللَّهِ

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَا نِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعُواْ ٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ أَنْ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْبِ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللّ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكُماآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلُط بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظُرِ الْهَلُّهَا أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَا أَتُنْهَا أَمْنُ نَا لَيُلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَ هُ وَلَاذِلَّةً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ أَنْ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَمُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ وَقِطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَعَشُوهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَأُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ١٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَا دَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّاعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ أَنَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنِ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ وَإِلَّهُ فَذَا لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ مَنْ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَامَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

قُلْهَلْ مِن شُرِكَا يِكُومَ نَيْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلُ اللَّهُ يَعْبَدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَقُلُ اللَّهُ يَعْبَدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَقُلُ اللَّهُ يَعْبَدُوا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ وَاللَّهِ قُلْ هَلْمِن شُرَكَا يَكُمُ مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهَدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُون وَيَ وَمَا يَنَّ عُمَّ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَأَنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَالْدَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِقِينَ ﴿ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِقِينَ ﴿ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِقِينَ ﴿ مَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل بَلْكُذَّ بُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَالِكَ كُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِن بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ إِنْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَملِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنَا بُرِي ءُ مُمَّا تَعُمَلُونَ (الْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (اللَّهُ

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْكَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُون اللهَ اللهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحَشُّرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْكُو ٓ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ وَهُ وَإِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ لَنَ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهُ قُل لا آُمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلانَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُ إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَلايسَتَخْرُونَ سَاعَةً وَلايسَتَقْدِمُونَ (1) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَ أَتَكُمْ عَذَا بُهُ بِيكًا أَوْنَهَا رًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلِحَةِ ءَ ٱلْكَنَّ وَقَدُكُنْهُم بِلِهِ تَسْتَعْجِلُونَ أَنَّ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ شَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمْ تَكْسِبُونَ نَ اللَّهِ وَيَسْتَنْبِعُونَكُ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لِكَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَلُوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ - وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ مَا أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) هُوَيْحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءُ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ون قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعِلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ مِنْ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالَكَ ذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ (١٠) وَمَاتَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايعَ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١





وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَّتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمٍ ﴿ فَالْمَاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم شُوسَىٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ مَ الْكُولَ عَالَا أَنتُم مُّلْقُونَ مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قُوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْنُمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُوا إِن كُنهُم مُّسَلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى لَلَّهِ تَوَكَّلْنَارِبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَالْظَّلِمِينَ الْمُ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُّوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَءَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ إِنِينَةً وَأَمُو لَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيْضِالُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْعَكَ أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتَ بِهِ عِبْوًا إِسْرَةِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآلَكُنَ وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِنَا لَغَلْفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بُوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يلَ مُبُوّاً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّي مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمٌ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَوْجَاءَ مُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمُتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٥٠ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ٥ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنظِرُ وَا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتظِرِينَ الْمُنتظِرِينَ الْمُنتَظِرِينَ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُ جِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكَنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ لَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْأَ كُوْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ١



ا وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا اللَّهِ عِلْمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَبِ شَبِينِ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِكَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَلْيُسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ٥ وَلَبِنَأْذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَإِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بِعَدَضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاثُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لِلْفَرِحُ فَخُورُ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْإِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرٌ فَالْعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَمَدُ رُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتُريْتٍ وَآدَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آأَنِزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ و أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمُفَانَكُانَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمِّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أُوْلَيَلِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلًا ٓ ۗ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلًا ٓ هِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ﴿

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ٥ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّمَ أُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبَهَا خَالِدُونَ ﴿ فَهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُونَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ وَمَ أَن لَّانْعُبُدُوٓ الْإِلَّاللَّهُ ۚ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ الله فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَرَ عَلَى إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِيينَ الله عَالَ يَعَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيّنَةٍ مِن رَّبِي وَءَ انْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمْكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ١

وَيَنْقُوْمِ لَا أَسْتَالُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّهِمْ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِن ٱللَّهِ إِن طَهُ يُهُمَّ أَفَلانَذَكُرُونَ ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ اللَّهُ خَيرًا اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعِينَ السَّاعِلَا اللَّهُ اللّ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعَجزينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مُ مِّ مِمَّا يَجْدُرِمُونَ وَمَ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوْجٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُمِن كُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ الله فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ مَا حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُ نَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنيَنِ وَأُهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْءَامَنُ وَمَآءَامَنَ مَعَدُ وِإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ هُ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ ٱللَّهِ مَجْرِ لَهَا وَمُرْسَلِهَ آلِ ذَ بِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (اللَّهِ وَهِيَ تَجُرى بهمْ فِي مَوْجِ كُٱلْجِبَ إِلِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيَّ ٱرْكَب مِّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ لَيْ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ لَنْ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَينسَمَآهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّعَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (0)

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَمِنَ أَهَلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكُ مِن اللهُ عِلْيَ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ وَيَرْحَمْنِي آلَكُ وَحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَعَلَىٰ أَ وَأُمْمُ سَنُمتِعُهُمْ ثُمَّ يَمسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيمُ (١١) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قُومُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً فَأُصْبِرً إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَّتَرُونَ فَ يَقُومِ لَا أَسْعَلْكُوعَكَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (أَهُ وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولَوْا مُجْرِمِينَ ﴿ وَالْوَايِكُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُّ بِتَارِكِي ٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ

إِن نَقُولُ إِلَّا آعَرَىك بَعضَ ءَالِهَتِنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِ اللَّهُ اللَّهَ وَٱشْهَدُوۤ اللَّهِ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ عَلَيدُونِ جَمِيعَاثُمَّ لَانْنظِرُونِ ٥٥٠ إِنِّي تَوكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذُ إِنَاصِيَنِهُ آ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم وَ فَإِن تُولُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَإِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّ وِنَهُ إِشَيًّا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً وَلَمَّاجَآءً أَمْنُ نَا نَجَّيْنَ الْهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَيِّنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدِ (أَنَّ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ (أَنْ اللهُ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاقًالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُو أَنشَأَ كُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُرُفِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو ٱللَّهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللهِ قَالُواْ يَصِيلِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندًا أَنْتَهَا نَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا ٓ إِلَيْهِ مُرِيبٍ سَ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرْءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فِمَا تَزيدُونَنِي عَيْرَتَحْسِيرِ ﴿ وَيَعَوْمِ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُّ قَرِيبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ عَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠ فَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ فَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ لَنَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَلْآ إِنَّ تَمُودَاْ كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَامَّا رَءَ ٱلْيَدِيهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَالْمَ أَنَّهُ وَالْمِ مَأْتُهُ وَالْمِ فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ١

قَالَتَ يَنُويْلَتَيَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَنذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ فَالْوَا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيَرَكُنْهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَ تَهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ النَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ وَ لَا يَاإِبُوهِ مُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَدْ آ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرِيكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنْ دُودِ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ مُ مُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنْقُوْمِ هَنَوُّ لَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا ثُخُنُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِن كُورَجُلُ رَجُلُ رَشِيدُ الله قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِىٓ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُو ٓ أَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ١

فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُ فَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودِ ﴿ مَنْ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ مُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ فَي إِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُو وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّهَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شِّحِيطٍ ﴿ وَيَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْحَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَمَ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظِ إِنَّ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُ كُو أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنا آؤُنا آؤُنا نَفْعَلَ فِي أَمُولِنا مَا نَشَوُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُّمْ إِن كُنْتُ عَلَى بِيّنَةِ مِّن رِّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ هِ TAGE TO COLOR TO BE TO B

وَكَقُوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِعِيدِ اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُو الْإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودُ وَدُودُ فَالْواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ إِنْ قَالَ يَكُوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظً ١١٠ وَكَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَا اللهُ يُخْزيهِ وَمَن فَي كَذِبُ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ ١ كَأْنَ لَّمْ يَغْنُواْفِهَ آلَا بُعْدَالِّمَدْيُنَ كَمَابِعِدَتْ تَمُودُ (٥٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا وَسُلْطَنِ شَبِينٍ ١٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ المُ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأُوْرَدُهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَا مَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ وَ كَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْفُودُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمُ وَحَصِيدٌ أَنْ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمَّ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَعَدُودِ فَ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَى مُنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُنْمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ وَ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُريدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذٍ ١

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَنَوُ لَآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَقُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَمَنقُومِ اللهِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرُ الله فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسِّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّا كُرِينَ وَ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَ فَ لَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ وَهُوا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللهِ



قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُ واللَّكَ كُنْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِيكُ ٥ وَكَذَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِيعَقُوبَ كُمَا أَتَمَّ هَاعَلَىٰ أَبُولِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالسِّحَقّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُّ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مَّبِينٍ ٨ ٱقَّنْلُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ٥ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْ مَكَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ أَنْ اللَّهُ مَعَنَاعَكَ ايَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمُّ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفُهُ عَنفِلُونَ هُ قَالُواْلَإِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي عَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وَلَتُنَبِّنَا لَهُم مِأْمُرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشَعُهُ وَنَ وَالْ وَجَآءُ وَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ أَنَ قَالُواْ يَتَأْبَانَا إِنَّاذَهَبْنَانَسْ تَبِقُ وَتُرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُوْكُنَّا صَدِقِينَ ١٠ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١٥ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُومٌ قَالَ يَكُشِّرَى هَذَاغُكُمٌ وَأُسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغُسِ دَرُهِم مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِا مُرأَتِهِ عَأَكْرِ مِي مَثُولَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوۡنَنَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَالُوكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَكُمَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَشُكَهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ بَعِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِمِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُونِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱخْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّ وَهَمَّ جِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ عَكَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ نَ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَ اسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيمُ (مَ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصِدَقَتُ وَهُومِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُعَنَّ هَنذَ أَوَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ وَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَّفَسِدِّ عَقَدُ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَ نَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ



وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَات لَنَا آَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَدِحِنِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ المَّ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَ حُهُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَنِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأُ لَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا ٱلْحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبِّهُ خَمْرًا وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (أَنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أُنَّهُ وَنَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ الله وقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَى سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِوَأُخْرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ١

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَيْ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ (اللهُ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُ كُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (مَا يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بِقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَيَا بِسَنْتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ لَكُ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عِلِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَأَ كُلُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُّيَّأَ كُلُنَ مَاقَدَّمَتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (١١) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْكِلِّكُ ٱتَّنُونِي بِهِ عَفَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالَ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِيقَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ فَالَ مَا خَطَّبُكُنَّ إِذْ رُودِتُّنَ يُوسُفَعَن نَفْسِ فِي قُلْرَ حَسَ لِللهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُوعَن نَّفُسِم وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهُ ذَلِكَ لِيعْلَمُ أَنِّى لَمُ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ٢٠٠

اللهُ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ أَبِٱلشُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّحَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِدِءَ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَي قَالَ ٱجْعَلَنى عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِك مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أُجْرًا لَمُحْسِنِينَ (٥) وَلَأَجْرُ ٱلْكَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ( فَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتُرُونَ أَنِّيَّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا حَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَلُكُمْ عِندِي وَلَانَقَ رَبُونِ ٥٠ قَالُواْ سَنُرُ وِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَ آإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله المُعَارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مَر قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكُتُلُو إِنَّالُهُ لِكَنْفِظُونَ اللهُ المُولِكَفِظُونَ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلْلَهُ خَيْرُ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ مَا وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبُغِي هَاذِهِ وِضَاعَثْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُّظ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ وَأَنْ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتَى بِهِ عِلِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَكِينِي لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَلِحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوكِ مُّ تَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠ وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ شَ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمٌ ١٠ قَالُواْ تَأْلِلُهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله المُوافَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمُ كَنتُمُ كَندِبِينَ ﴿ فَالْوا جَزَوُهُ وَالْمُوا جَزَوُهُ وَ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُو جَزَّ وُهُ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلطَّالِمِينَ وَ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةِ كَذَالِكَ كِذَالِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهُ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنتُمْ شَكُّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُنكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنكُهُ وَإِنَّا إِذَا لَظُ لِمُونَ ﴿ وَ فَلَمَّا ٱسْتَكُ سُواْمِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيَّا الْمُونَ فَكُمَّا السَّلَكَ سُواْمِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْحِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسْعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ إِنَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُ سُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ قَالُواْ تَأْلِلَّهِ تَفْ تَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُون حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ مِنَ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمْ مِنَ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ

ينبني أذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا يُعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُحْسُمِن رَّوْجِ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصِدِقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَ ٱلْحِي قَدْمَ اللهُ عَلَيْنَا آلِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأُهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لُولَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لُواْ تَأْلِلُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (٥٠)



وَمَاتَسْتُ أَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ إِنَّ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَيْشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيكُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَلْ هَاذِهِ عَلَى اللَّهُ عُرُونَ فَلْ هَاذِهِ عَ سَبِيلِي أَدْعُو اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوحِي إِلَيْم مِنْ أَهْ لِٱلْقُرُيُّ أَفَارُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهُ وَاللَّهِمْ اللَّهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَاءً وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَك وَلَك يَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَأَينَ يَكُيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله يعلم مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندُهُ بِمِقْدَادِ مَعَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ أَنْ سَوَآءُ مِّنكُم مِّن أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ اللَّهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُ مَ وَإِذَآ أَرَادَٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ الله هُو ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَينشِعُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ أَنْ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهِ

لَهُ وَعُوةُ ٱلْحُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبُلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ء وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١٥٥ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذَتُم مِّن دُونِهِ عَأُولِيآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَاضَرّا قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّ لُمَاتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَتَسَلَبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّدُ لِنَا أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتَ أُودِيَةُ إِقَدرِهَا فَاتَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَارَّا إِيا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ زَبَدُ مِّثُلَّهُ كَذَٰلِك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا ينَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِاَفْتَدُواْ بِهِ } أُوْلَيِكَ هُمْ سُوءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَهَادُ اللهَ

أُوْلُواْ ٱلْاَ لَبَبِ اللَّهِ اللَّهِ يَن يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ كَرَّ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ أَنْ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَيْإِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ مَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَا بَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ١٥٥ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَكُّ ١٥ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقْلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَثُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْ رِٱللَّهِ تَطْمَبِنَّ ٱلْقُلُوبُ ١

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَعَابِ اللَّهُ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ اللهُ قُلْهُ وَعَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَ أَوَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمِّ أَخَذُ يُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنْ هُوَقَا بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا عَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ إِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ ﴿ اللَّهِ مِنْ هَادِ مِنْ الْمُعْتَابُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ لَيْ

اللَّهُ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْلَهُ ٱلْأَنْهَا ٱلْأَنْهَا وَأَلَّا الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْلَهُ ٱلْأَنْهَا وَأَلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِيبَ ٱتَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ قُلُ إِنَّمَا أُمِنْ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ اللهِ عَالِ اللهِ عَالِ الله وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ إِن وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا مِنْ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا مِنْ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ فَ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّ رُلِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (اللهُ



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَنْكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّ مُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكْرُتُمْ لَأَزِيدُنَّكُمْ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْثُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ اللَّهُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَاكِّ مِّمَّا تَدُّعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ أَنْ اللَّهِ قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَاكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ لِإِلَّا بِشَرُّمِّ قُلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَانِ مُّبِينٍ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرُمِّتْ لُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَا تَيْكُم بِسُلَطَىنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى ٱللهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُجُلَنَا وَلَنَصْبِرَتِ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وقال ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِ نَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الْرَضِ نَا أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِ نَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنْسَحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ( اللهِ وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِّن وَرَآيِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدِ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِهِ ٱلْمَوْثُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُو بِمَيَّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُركر مَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ١٠ وَمَاذَاكِ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزِ وَ وَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّبِعَ فَنَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَىنَا ٱللَّهُ لَمُدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ أَنْ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدُّ الْحَقَّ وَوَعَدُّ الْحُق فَأَخْلَفْتُ حُمَّ أَوْمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَأُسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَكُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاأَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُ يُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَا جُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَ لُرْخَالِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُّ تَعِيَّانُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ اللهُ اللهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ فَيَ

تُؤَتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثُلُكُمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُشَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَادِ اللهُ يُتَبَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِقِفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ﴿ حَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُّضِ لُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَقُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُللِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَاهُمْ سِرَّاوَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُلُ اللهُ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللهُ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿

وَءَاتَنَاكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَ لَتُمُوهُ وَإِن تَعَثُدُواْ نِعَمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ وَمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٦) رَّبَّنَآ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٢٠) رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (١٦) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ وَلِنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبَ اللَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيوُمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ الطَّالِمُونَ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهُمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ هُوَآءٌ اللهُ وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ بِجُبْ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ لِنَهُ وَسَكَنتُم فِي مَسَحِن ٱللَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ (مَنْ وَقَدْ مَكُرُواْ مَحْكَرَهُمْ وَعِندَ ٱللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ وَاللَّهُ فَلا تَحْسَكِنَّ ٱللَّهُ مُغْلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَاللَّأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ (١) وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (١) سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ لَهُ مُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَنَّ هَنذَا بَلَكُ لِّلَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَرَحِدٌ وَلِيذَ كُرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمُؤْا



وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَّ هَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَاهَامِنَ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبِعَهُ مِنْهَابٌ مُّبِينٌ فَي وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنُزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِغَارِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُعْيِهِ وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ (1) وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُم إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ وَآ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ إِنَّ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ (٧٦) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مُسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ إِسَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَا إِللِّيسَ أَبِيَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ اللهِ

قَالَ يَكَا بِلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِّا سُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا مِسَنُونِ (٢٦) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيدٌ فَي وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ تَإِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ اللَّهِ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنَنِي لَأُزْيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَيْ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ مُسْلَطَكَنَّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عِلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّه لْمَاسَبْعَةُ أَبُونِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءُ مَقْسُومُ لِنَا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ فَيُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (١٠) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ ولا كَيْ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ لا هُوالْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥٥ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٥

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ ﴿ وَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ وَهُ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ٤ إِلَّا ٱلصَّآ لُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبْكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ شُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَقُدَّرُنَا إِنَّمَا لَمِنَ ٱلْغَيْبِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ إِنَّ قَالُواْ بِلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمُرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَا وُلاء مُقطوع مُعُمود مُعْمِيحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَاءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ قَالَ إِنَّ هَلَوُّ لَا ءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ مَنْ وَأَنَّقُواْ ٱلله وَلَا يُخْزُونِ إِنَّ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ١ اللَّهُ لَغِي سَكُرُنِّهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُ تُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلمُتُوسِمِينَ وَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ( اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظُالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُبِينِ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ مِنْ فَأَخَذَتُهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصَّبِحِينَ ﴿ مُنَّا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ المَّا الْمُ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِلَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَّتُ ٱلْعَلِيمُ أَنِّ وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ مَ أَزُوا جَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوّْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ٥ وَأَلْخِنَلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُلِرَّكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَاءَ لَهُ دَدِي أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ فَ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ١ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّاجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ الله وماذراً لك مفي الأرض مُعْنَلِفًا أَلُوانُهُ إِلَى اللهُ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّقُوْمِ يَذَّكَ رُونَ شَ وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْمِنْهُ لَحُمَّاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ لَعَلَّاكُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ تَعُدُّواْ نِعْمَةُ اللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا شُرِي وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُواتُ عَيْرُ أَحْيَا آءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَعِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُو بُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ وُ قَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايَزِرُونَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِن ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِهِ مِن شَيْءٍ نُحُنُ وَلا ءَابَ آؤُنَا وَلا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ وَ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللهَ وَآجَتَ نِبُواْ ٱلطَّعْوَتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِن يَعْرَضَ عَلَى هُدَن لَهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ أَكَّثُراً لِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لِيْبَيّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَي عِإِذَآ أَرَدْنَكُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَي وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُّلِمُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَآخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ اللَّهُ

وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهُمْ فَسْعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْمِ مَولَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ وَ أَفَا مَنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ( فَ عَ أُوْيَأُخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رِّحِيمٌ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ الله وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَ آبَّةٍ وَٱلْمَلَتِ كَدُّوهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فُوقِهِمْ ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ (أَنْ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ مُعْدَرُونَ ﴿ ثُمَّ الْمُعْدَدُهِ الْمُعْدَدُ المَّالِمُ الْمُعْدَدُ المَّالِمُ المُّعْدَدُ المُعْدَدُ المُّعْدَدُ المُعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدُدُ المُّعْدَدُ المُّعْدُدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدُدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدُدُ المُّعْدَدُ المُعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدُدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدَدُ المُّعْدُدُ المّعْدُ المُعْدَدُ المُّعْدُدُ المُعْدَدُ المُعْدَدُ المُّعْدُدُ المُّعْدُدُ المُعْدَدُ المُّعْدُدُ المُّعْدُدُ المُّعْدُدُ المُعْدَدُ المُّعْدُدُ المُعْدَدُ المُعْدَدُ المُّعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدَدُ المُعْدَدُ المُعْدُدُ المُعْدَدُ المُعْدُدُ الْعُلِمُ المُعْدُدُ المُعْد إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّمَ يُشْرِكُونَ (٥٥)

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْتِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّ ربينَ (١١) وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْدُسَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجِرِوَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ مُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْنَلِفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةُ لِّقُومِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم ۚ ثُمَّ يَنُوفَّ نَكُمْ وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ ثُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةُ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونِ إِنَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَالْاتَضْرِبُواْ لِلَّهِٱلْأُمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيْنَفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونُ الْخُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوكَ لَّ عَلَىٰ مُولَىكُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهُ لَ يَسْتَوى هُووَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُ وُالسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُو أُقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِ رَوَالْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المُ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايْمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٩

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ الله حَمَّلُ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلْاللا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّوسَ رَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعُمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شُعلِمُونَ شَ فَإِن تَولِّواْ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ مِنْ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ هُ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ٥٠ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُركَاءَ هُمْ قَالُواْرَبُّنَاهَا وَلَوْ اللَّهِ شُرَكَا وَأَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ١ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّامَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَارُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْ نَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِم مَّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا وُلا و وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى ورَحْمَةً وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَي إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأُوقُواْ بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَد تُثُمَّ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ ٱللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِقُو ۗ وَ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دُخَلًا بينكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَلُوكُمْ ٱلله بِهِ وَكُنْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَمةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ ١٠٠ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يشاء ويهدى من يشاء ولتشعلن عما كنتم تعملون (١٦)

وَإِذَا بَدَّ لَنَا آءَا يَةً مَّكَانَ ءَا يَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَالِسَانٌ عَكَمِيٌّ وَالسَّانُ عَكَمِيٌّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا كُ أَلِيمُ فَ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ وَ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُحَدِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرَا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّهِ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ فَ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ فَ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِ نُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَابَرُوۤا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَيُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَالشَّحُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمَ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱلله عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَكُنُّ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِّنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠ مَتَنْعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبِلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَا بُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المُعْمِةُ آجْتَبُلُهُ وَهُدَنَهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصِّلِحِينَ الله المُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ مَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ أَخْتَلَفُواْ فِيةِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغُنُلِفُونَ إِنَّ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ الْمَا وَإِنْ عَاقِبَ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُم بِهِ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَخَيْرٌ لِّلْصَّابِينَ فَأَنْ وَأَصْبِرُومَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْ كُرُونَ الله مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ اللهَ اللَّهِ مَعْ اللَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ الله



عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُّكُو وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْ نَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا اللهِ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأُنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَايَ فَمُحَوِّنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَد ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ مِنْ وَكُلَّ مَنْ وَكُلَّ مَا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَكُ طَنَيْرُهُ فِي عُنْقِهِ - وَنُحْرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبًا يَلْقَنَّهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ أَقُراأً كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخُرِي وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (وَا وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهُلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمَّ رَنَّهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَى بِرِيكِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرة وسعى لها سعيها وهُومُؤُمِنُ فَأُولَتِك كان سَعَيْهُم مَّشَّكُورًا ﴿ أَكُلَّا نُمِدُّ هَنَوُلَاء وَهَنَوُلاء مِنْ عَطَّاء رَبِّكُ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا أَنْ انْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلْغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأُحَدُ هُمَآ أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ﴿ وَأَخْفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ رَبُّكُو أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفْوُ سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُورًا فَ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا اللهَ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخُوانَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطِينِ وَلَا الشَّيْطِينِ وَلَا الشَّيْطِينِ وَلَا الشَّيْطِينِ وَلَا السَّالِينَ وَلَا السَّالِينِ اللَّهِينِ إلَّا السَّالِينِ اللَّهِ وَلَا السَّلْمِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللسَّالِينَ السَّلْمِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّك تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ مَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نُقَنَّلُوا اللَّهِ المَا أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي نَعَن نُرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ مَا لَا نَقْرَبُواْ مَا لَ ٱلْمَيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْخُولًا ﴿ وَأُوفُوا ٱلْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرُوا حَسَنُ تَأُولِلا (مَ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهَا ﴿ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ

ذَ لِكَ مِمَّا أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَنْلَقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَالْحَى أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَتَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اللهُ قُل لَّوْكَانَ مَعَدُ وَ الْمَأْةُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَّنَعُواْ إِلَى ذِي ٱلْعَشِ سَبِيلًا الله المُبْحَنْنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ مَا تُسْبِحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (اللهُ وَإِذَا قَرَأَت ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا رَبِي وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَّوْا عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا الله المَّا اللهُ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ الْعُلْمُ انْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿

الله قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا أَنْ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكُ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا إِنْ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَسَنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا آنَ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسُنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَتُبْكُونَا عَلَمْ بِكُورً إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْمٍ مُ وَكِيلًا فِي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ الْعُلَا فِي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتِيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ﴿ فَا قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَفَلا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَحُولِيلًا ﴿ أَوْلَيْإِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ ﴿ إِنَّ عَذَابِ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يُومِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَدِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٥)

وَمَامَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأُوّلُونَ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرْسِلْ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴿ مُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَينَا كِبِيرًا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إَبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ قُكُمْ جَزَآء مُّوفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ لَا تَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ  وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُور إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا اللهُ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهِ اللهِ وَلَقَدْ كُرِّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطِّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَى كِثِيرِمِّمَّنَ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُومَ نَدُعُواْ كُلَّأُنَاسِ بِإِمَامِهُمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عَفَّا وُلْيَمِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَفِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إَلِيُكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تُتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن تُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا فِي إِذًا لَّأَذُقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكُ عَلَيْنَانُصِيرًا وَاللَّهِ الْحَيْدِةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكُ عَلَيْنَانُصِيرًا

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَاكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (أَنَّ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ وَاللَّهِ الْقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيِّ مِن لَّدُنك سُلْطَ نَا نَصِيرًا مِنْ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآَّ ۗ إِنَّ ٱلْمُحْدَرِ مَا هُوَ شِفَآءً ۗ وَرَحْمُةُ لِّلْمُوْ مِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ فَي إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسًا الله عَلْ الله عَمْلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُ كُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَا هُدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اللهِ

إِلَّارَحْمَةً مِّن رِّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ قُل لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ١ أَوْنَ بِمِثْلِهِ مِلْ اللهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٩) وَقَا لُواْ لَن نُّوْ مِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنْفَجِّرا للْأَنْهَارِخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١٠ أُوتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ حَةِ قَبِيلًا أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوَمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًارَّسُولًا ﴿ فَا قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَ أُنَّا يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنُزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (١٥) قُلُكَ فَي بِٱللهِ شَهِيدُ ابْيِنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا وَا

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِّ وَمَن يُضَلِلُ فَكَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ } وَنَحَشَّرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمّاً مّا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ حُكُلَّما خَبَتْ زِدْ نَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا حَبَّ اللَّهُ مَ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَاكُنَّا عِظَكُمًا وَرُفَنتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ فَا أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّوْأَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَاتِ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَةِ يِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُوسَى مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَنَوُلاء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَو إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَا فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا فَ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا إِنْ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولبني إِسْرَةِ يل ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُا لَأَخِرَةِجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا فَيَ



مَّا لَمُهُ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّا بَآيِهِ مُ كَثِرَتْ كَلِمَة تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِمِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلُّكَ بَحِيُّ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَ اثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لِّمَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًا جُرِّزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنا ٓ عَائِنا مِن لَّدُنك رَحْمَةً وَهَيِّعُ لَنَامِنَ أَمْرِنَا رَشَدُانَ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لِبِثُواْ أُمَدًا اللَّهِ نَعَنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِمِ إِلَاهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (1) هَنْ وُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً لَّوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن إِبِينَ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٥

وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعَ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْدُ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلَكُمْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّغُلَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا الله الله وَتَرَى ٱلله مُس إِذَا طَلَعَت تَزَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَات ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ رَبَت تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهِدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُنْ شِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطَّا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقُلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بكسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَكَذَالِكَ بِعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاءَ لُواْ بِيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحدَكُم بِورِقِكُمْ هَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْ هُ وَلْيَتَاطَفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا لَرَبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيُامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَا تُمَارِ فِيهُمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا اللهَ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَٱذْكُر رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهِدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدُا وَ لَبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْ تِسْعًا وَ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَلَى اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا الله

وَأُصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَا أُولَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبِعَ هُوَيْهُ وَكَانَ أُمْرُهُ فُرُطًا الله وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِمُ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا فِي إِنَّالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَيِّكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُكُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فيها على ٱلْأُرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلِيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنِيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلَّنَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانْتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ إِنَّمُ وَقَالَ لصحيم وهُويُحَاوِرُهُ وأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهَ

وَدَخَلَجَنَّ تَهُ وَهُوَظَ الِمُّ لِنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَندِهِ أَبَدَا ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَتَّ خَيرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (مَ قَالَ لَهُ وَسَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّعك رَجُلًا اللهُ لَنكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَ لَا أَشْرِكُ بِرَيِّي أَحَدًا اللَّهُ وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنْكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ْ أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَى رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصَبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أُوْيُصِبِحَ مَآؤُهَاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا الله وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا مِنْ وَلَمْ تَكُن لُّهُ فِئَةُ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ وَمَا لَكَ ٱلْوَلْكِيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَالْمَرِبُ لَهُمْ مَّثُلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّ قَنْدِرًا وَا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكُ ثُوَابًا وَخَيْرًا مُلًا ﴿ وَيُومَ نُسُيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا (لا وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مُّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيلُنَا مَالِ هَنذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (اللهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ الأَدَمَ فَسَجَدُوۤ الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أُمْرِرَبِّهِ عَ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياء مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُونً بِأُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا أَنْ ﴿ مَّا أَشْهَد تُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَ وَبُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا ( وَ وَ اللَّهُ مُومُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللهِ

وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْتُرَشَى عِ جَدَلًا ( وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ٥٥ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَاذُوٓ اعَالَيْتِي وَمَاۤ أَنذِرُواْ هُزُوا (٥٠) وَمَنْ أَظْلَوُمِمَّن ذُكِّرَبِايَتِ رَبِّهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنْسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِمْ وَقُرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤاْ إِذَّا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمْ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُولِلًا ١٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَالَٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا أَنَّ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُمَافًا تُخَذَسِبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرِيًا اللهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَائِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا ١٦٠ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ٓ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَاعَبْدُامِّنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا وَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشَدَانَ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكُنْ تَصِيرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطْ بِهِ عَنْبُرا ﴿ قَالَ اللَّهِ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرَانَ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَك مِنْهُ ذِكْرًا فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أُمْرِي عُسْرًا (١٧١) فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ

اللهُ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَ قَالَ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ مَعِي صَبْرًا وَ فَا قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا اللهُ فَأَنطَلُقًا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُم قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنَبِّنُكُ بِنَأُولِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأْرُدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصِّبًا ﴿ وَأُمَّا ٱلْغُلَيْمِ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَانِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَاوَكُفْرًا اللهُ عَالَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبِلْغَا أَشُكَّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ مَا كُونِكَ عَنْ أَمْرِي ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ مَا كُونِكَ عَلَيْهِ صَبْرًا اللَّهُ وَيَسْتَلُونِكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكًا مَنْ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَا ( عَم فَأَنْبَعَ سَبَا وَ حَتَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ جَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قُوْمًا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللهُ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَ فَيْعَذِّ بُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ حِزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أُمْرِنَا يُسْرًا ﴿ مُ أَنَّهُ مَا أَنْبَعَ سَبِبًا ﴿ مُتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَا سِتُرَا ( ) كَذَالِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ( ) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَا الله حَتَّ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُومًا لَّا يَكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (١٦) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبِيْنَا وَبِينَا سَدًّا ﴿ وَ فَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ وَبِينَهُمْ رَدْمًا وَاللَّهِ عَالُونِي زُبَرِ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ إِنَارًا قَالَ ءَا تُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ولا فَمَا ٱسْطَلَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَلَعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ اللهِ عَمَا اللهُ نَقْبًا ﴿ اللهِ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ عَمَا اللهُ عَمَا عَمَا عَلَيْهُ عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَيْهُ عَمَا عَمَاعِمُ عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَاعِهُ عَمَا عَمَا عَمَاعِمُ عَمَا عَمَا عَمَاعِمُ عَمَا عَمَاعِمُ

قَالَ هَنْدَارَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُرَبِّي حَقًّا الله ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِنْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فِحَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (١٦) وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِّلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِّعًا ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ اللَّهِ اللَّهِ عَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا أَنْ قُلُهَلُ نُنَيِّثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فَنْ ٱلَّذِينَ ضَلُّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا فَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا وَ لَكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓ ا عَايِتِي وَرُسُلِي هُزُوًا رَبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَالِدِينَ فِيَ الْا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ قُلُ قُلُ قُلُ الْوَكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُقِبُلُأَن نَنفَد كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرُّمِّتُ لُكُرُ يُوحَىۤ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْهُ مَلَ عَهَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا اللهُ الم



يَنَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا اللهُ وَحَنَانَامِّن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرُّ إِبَوْلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يُمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فَ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا أَنَّ فَأُتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرًاسُوبًّا ﴿ قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّمْ مَن مِنك إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَكُمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَكُمْ أَكُ بَغِيًّا أَنَّ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَ يِنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَعَلَى هُوَ عَلَى هُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَالْعَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا شَ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِء مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَني مِثُّ قَبْلُ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ فَنَادُ مِهَامِن تَعْلِمُ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا اللَّهُ عَنْ وَلَا حَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًاجِنِيًّا فَ

فَكُلِي وَالشِّرِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَينًا مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِّمُ أَلْيُوْمَ إِنسِيًّا ١ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ﴿ يَتَأْخُتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِي ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَى نَبِيًّا رَبُّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمُّتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّاكُمْ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِد تُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ فَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَولَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَننُهُ وَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيَ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَإِلَّهُ مُسْتَقِيمٌ وَمَ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَم عَظِيم ﴿ اللَّهُ عَلِم مَ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يُوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ

وَأَنذِ رَهُمْ يُومَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ا إِنَّا نَعَنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا لَن يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَّ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْكِنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَ إِبْرَهِيمُ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُك رَبِيٍّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٠ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَاللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا فَا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا ٥ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ١٠

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقُرَّبْنَاهُ نِجِيًّا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نِبِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولُا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَريِّهِ عَرْضِيًّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبَيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّ يَدِ إِبْرُهِمَ وَ إِسْرَةِ يلُ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْلَى عَلَيْهِم ءَايَنْ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدًا وَثَكِيًّا اللهِ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلُوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَيَّا وم إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا أَنْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنَ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَانَّ لُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيُّدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَكَ تِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا إِنَّ أُولَا يَذُكُرُ ٱلَّإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيُّ اللَّهِ فَورِيكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَجَهَنَّم جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ أَنَّ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِتًا إِنْ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِثِيًا إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرُمَّ قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ اللَّهِ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءً يَا ﴿ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرِّحْمَنُ مَدًّا حَتَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدَّيُّ وَٱلْبَيْقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثُواْبًا وَخَيْرُمَّرَدًّا الله

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَبِّا يَايَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَّ مَا لَا وَوَلِدًا الله العَيْبَ أَمِ التَّخَذَ عِندَ الرَّحْنِ عَهْدًا الله كَالْرَّحْنِ عَهْدًا الله كَالْرُ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَمُهُمْ عِزًّا اللهُ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ أَلُوتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُرُّهُمُ أَزًّا اللهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا لِي يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْنِ وَفَدًا (٥٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا أَنْ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّمْنِ عُهَدًا ١ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا ١ اللهِ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدًّا اللهُ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعُوا لِلرَّحْنَ وَلَدًا الله وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا الله إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ لَهُ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَاللَّهُ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١٠٠





إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ أَنِ أَفِّذِ فِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلْهُ وَٱلْقِيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَأُدُلَّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُنْقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّر وَفَنْنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ فَا وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (المُ الْذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَاتِي وَلَانَنِيا فِي ذِكْرِي اللَّهُ أَذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُلَّعَى اللَّهُ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أُوْيَغْشَىٰ فِي قَالَارِبِّنَا إِنَّنَاغَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَى فَ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأُرَي وَ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ يل وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْجِئُناك بِاللَّهِ مِن رِّبِّكَ وَٱلسَّكُمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُيِّ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى ﴿ فَالَّ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَاهُ أُمُّ هَدَى فَ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى فَ

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتنَبِّلَا يَضِلُّرَقِي وَلَا يَسَى رَهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُورُجًا مِن تَّبَاتٍ شَتَّى رَبُّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعُلَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلَّوْلِي ٱلنَّهَى ٥٥ هِمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥٥ وَلَقَد أَرَيْنَاهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِّي وَأَبِّي وَأَلَّا وَأَبِّنَا لِمُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى (٧٥) فَلَنَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِّ ثَلِهِ ع فَأُجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مُوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فِيَحُنْ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوكى ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى وَ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ اللهِ فَنْنَازَعُواْ أَمْرَهُم بِيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوكِ اللَّهُ قَالُو أَإِنْ هَاذَا نِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى اللهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ أَلْقَى (10) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَّا تَسْعَىٰ الله عَا وَجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَى اللهُ قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُوا الْإِنَّمَاصَنَعُوا اللَّهِ عَلَ كَيْدُسُحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ وَ اللَّهِ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَى ﴿ فَالْءَامَنَةُ لَهُ قَبْلَ أَنَّءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَ الْمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى إِنَّ قَالُواْ لَن نُّؤُثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنّا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا آنَ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيغْفِرَلْنَا خَطْيَنْنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ مِن إِنَّهُ مُحْرِمًا عِنْهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عُمُوَّمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّنلِحَنتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُكِي وَ حَنَّتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّ اللهُ عَلَيْهِا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّف الله



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَنْدَاۤ إِلَهُ كُمْ وَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى شَلْ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلا يَمَلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُ مُ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقُومِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ٥ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْنُ فَٱنَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي أَنْ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى والله قَالَ يَهِرُونُ مَامَنَعُك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَبْعَنَ اللَّهُ مَامَنَعُك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ﴿ وَهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَ اللَّهُ مَامَنَعُك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ﴿ وَهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَ اللَّهُ مَا مَنْعُك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ﴿ وَهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّلَّ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّا لّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحَيْتِي وَلَابِرَأْسِيَّ الْعَيْتِي وَلَابِرَأْسِيّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْ رَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يُسَامِرِي مَنْ وَ قَالَ بَصُرَتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَاضَتْ قَبْضَ تَبْضَ مَنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (١٠) قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى الَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَتَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَمِّرِنَسْفًا ﴿ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ اللَّهِ إِنَّكُمْ آ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَنَهَ إِلَّاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدِو سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِمْلًا اللهَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفْتُونَ يَنْهُمْ إِن لَّبِثُمْ إِلَّاعَشَرًا إِنَّ فَحُنْ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمُّثَاثُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثُّتُمْ إِلَّا يَوْمًا أَنْ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا فِي يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْواتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمُسَا الله يَوْمَيِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِي لَهُ قُولًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله وعَنْتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُّمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمًا ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أُوْيُعُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا

فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ١٠ وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ١٠٥٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحَرِّجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ مَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ إِفِهَا وَلَا تَضْحَى ﴿ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَيْ إِنَّ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُّمَا سُوْءَ اثْهُ مَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادُمُ رَبِّهُ فَعُوى السَّ شُمِّ ٱجْنَبُهُ وَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ مَا قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُولُ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَهُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ﴿ مَن أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحُشُرُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى فَنْ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَى وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا فَنَ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى إِنَ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ إِعَايَاتِ رَبِّحِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبِقَى ﴿ مَا أَفَامُ مَهِ لِمُ مُ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّأَوْلِي ٱلنُّحَىٰ ﴿ مَا وَلُولَا كَامَةً سَبَقَتْ مِن رِّبِكُ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى وَأَى فَأَصْبِرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْءَانَا عِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ رَبَّ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ مَأْزُونَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُوا بَقَى ﴿ مَنْ وَأَمْرُ أَهُلَكَ بِٱلصَّلُوةِ وَٱصْطَبِرَعَلَيْهَ لَانسَانُكُ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا إِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُننُهُم بِعَذَابِمِن قَبْلِهِ عَ لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا آرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَحْنَزَى فِي قَلْكُلُّ مُّتَربِّضُ فَتَربِّضُ فَتَربِضُواْ فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أُصِّحُنْ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ وَاللَّهِ وَمَنِ الْهَتَدَىٰ وَاللَّهِ



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخِرِينَ أَنْ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُفُونَ أَنَّ لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَآ أَتُرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ اللهُ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ١٠٠ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (وَ) وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَ مُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوَ أَرَدُنَا أَن نَّنْ خِذَ لَمُوا وَتَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيدُمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ الَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ التَّخَذُواْءَ الِهَدُّمِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ عَمَّايصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمِعْ اللَّهِ المَّا أُمِ ٱتَّخَاذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهَا قُلْ هَا تُواْ بُرْهَانَاكُمْ هَاذَا ذِكْرُمَن مِّعِي وَذِكْرُمَن قَبَلَي بَلَأَ كُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرَضُونَ الْمَ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ٥٥ وَقَالُواْ آتَّخَ ذَالرَّ مَنْ وَلَدَا شُبْحَنَهُ بَلْعِبَادُ مُّكُرمُونَ أَنَّ لَايَسْبِقُونَهُ بِأَلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ عِنْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُ وَمَاخُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ جَهَنَّمَّ كَذَلِكَ بَعِزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَنْقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَ لَهُمْ مُتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مُحَفُّوظًا وَهُمْ عَنَ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (٢٦) وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ إِنَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَتُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فَيَ

وَإِذَا رَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِرُ الرَّمَانِ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلَّإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَىتِي فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلَّوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِ قِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ عِمْ ٱلنَّارُ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَوَلًا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِلَّ بِلْ تَأْتِيهِم بِغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يستطيعُون ردّها ولاهُمْ يُنظرُون في وَلَقدِ السُّهْزِئ بِرُسُ لِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهُ زِءُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْكَنُّ بَلُهُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم شُّعْرِضُونَ اللَّهُمُ أُمَّ لَهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ لَايسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّ لَآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأَ فَالْايرُونَ أَنَّاناً قِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلَابُونَ

قُلْ إِنَّا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآ عَإِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَ إِن مَّسَّتَهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ لِنَا وَنَضَعُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَ ال حَبّ قِ مِنْ خَرْدَلِ أَنْيُنَ إِنهَا وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَ امُوسَى وَهَ دُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكُرًا لِّلْمُنَّقِينَ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِمُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارِكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنا آ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ وَ قَالُواْ وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ وَهُ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَا وَأُكُمْ فِيضَلَالِ شَبِينِ ٥٠ قَالُوا أَجِئَتُنَا بِٱلْحَقِيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ٥٠٠ قَالَ بَل رَّبُّ كُورَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُر اللَّهِ وَأَنَا عَلَى ذَالِكُم مِنَ ٱلشَّا عِدِينَ وَ تَأْلِلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَامَكُم بَعَدَأَن تُولُّوا مُدّبِرِينَ ﴿

فَجَعَلَهُمْ جُذَا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّ مُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ الله قَالُواْ مَن فَعَلَ هَندَابِ عَالِهِ مِنا إِنَّا إِنَّهُ لِمِن ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ المَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ أَنُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ وَإِنَّ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَاذَابِ الْمُتِنَايَا إِبْرُهِيمُ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَالَمُ وَكِيمُ هُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ لَا فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُو ٓ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ مُكُمِّ أُكُمُّ وَاعْلَىٰ رُءُوسهمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلَاءِ يَنطِقُونَ ١٥٥ قَالَ أَفْتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ فَعِلِينَ اللهُ قُلْنَايِكِنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ (١٦) وَأُرَادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَ اللَّهُ مُ الْأَخْسَرِينَ اللَّهُ وَنَجَّيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَاسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١) وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِاَيُتِنَاۤ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُودَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَابِهِدِينَ ١ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمْ فَهَلَأَنتُمْ شَاكِرُونَ مَنْ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيجَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرُكْنَافِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمِينَ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ شَهُ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضَّر وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ فَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ حُلِّ اللَّهِ مِنَ ٱلصَّابِدِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِن ٱلصَّالِحِين النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰ تِأَنَّا لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَناك إِنَّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكِرِيّاً إِذْ نَادَى رَبِّهُ رَبِّلَاتَ ذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ (١٩) فأستجبنا لله ووهبنا لله يحيى وأصلحنا لَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ اللهِ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَامِينَ ١ إِنَّ هَاذِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَامِينَ اللَّهُ إِنَّ هَاذِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَالْاحَكُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكَانِبُونَ اللَّهِ وَكَارُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أُهْلَكُنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَنَ حَتَّ مَ إِذَا فُنِحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (1) وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْ دُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَ دُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُو يْلَنَا قَدِّكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْ كُنَّا طَيلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْكَانَ هَا قُولًا عَالِها مُن مَّا وَرَدُوها وَكُلُّ فِي اخْدَارُونَ (١٠) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١



## إِسْ مِ اللَّهِ الرِّكُمُ إِنَّ الرِّكِيدِ مِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللَّهُ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ( كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تُولّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ فَ يَكَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضْغَةِ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّا بَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مِّن يُنوفَّ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَعْلَمُمِنَ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبْتَ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّرَوْج بَهِيج ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلا هُدًى وَلَا كِنَابِ مُّنيرِ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ وَ ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ فَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرًا طَمَأَنَّ بِهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَنَّهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَاللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنْ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَالكَ هُوَ الضَّاكُ الْبَعِيدُ ﴿ مَا لَا يَنفَعُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ضَرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفَعِدِ عَلَى لَكُمُ الْمَوْلَى وَلَيْلُسَ ٱلْعَشِيرُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَكُن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذُهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ ١٠٠

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهِ دِي مَن يُرِيدُ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلتَّصَدَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ الْمُرْتَرَأَتَ ٱللَّهُ يَسْجُدُلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِنَ ٱلنَّاسِلُ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُ كُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ١ ١ ١ ١ هُ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِي رَبِّمُ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتُ هُمْ ثِيَا بُ مِن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمَ وَٱلْجِلُودُ اللَّهِ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله والمسجد المستعلى الله والمستعلى الله والمستجد ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُنْذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا يُشْرِلْف بِي شَيَّا وَطَهِّرْبَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلشُّجُودِ (أَ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأُنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَادُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّلْيَقْضُواْتَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ ذَٰ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّهِ وَأَحِلَّتُ لَحُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْحَكُمْ فَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتَانِ وَٱجْتَانِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ اللَّ

حُنَفَاءَ لِلّهِ غَيْرَمُشّر كِينَ بِهِ وَوَمَن يُشّرِكُ بِٱللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرّمِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍ الله وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَ إِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوك اللَّهُ فَإِنَّهَا مِن تَقُوك الْقُلُوبِ الكُرْفِهَا مَنْفِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمِّى ثُمَّ مَعِلَّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُ وَالسَّمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُ كُوْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِينَ فَيَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَآ أَصَابُهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ رَقِ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُر مِن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِنَهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرَ كَذَلِكَ سَخِّرْنَهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُ هَا وَلَا دِمَا قُوهَا وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوى مِن كُمْ كَذَالِك سَخَّرَهَا لَكُر لِتُكَبِّرُولُ الله علىماهد عكرو ويشر المحسيني الله على الله الله يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو اللَّهِ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورِ ١

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبِ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوي اللَّهُ لَقُولُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَقُولُ اللَّهُ لَقُولُ اللَّهُ لَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَهُ مُنْ أَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ إِنْ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُّنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأُمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكِلِّ وَ لِلّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ لِنَا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُوْتُمُودُ (اللهُ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللهُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْحَافِينَ ثُمَّ أَخَذُتُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهُ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ فَ أَفَامُريسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِما أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّها لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصَّدُورِ (اللهُ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلِتَ يُومًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِينُ وَهُ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْوَعُمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقُ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَدِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّا إِذَا تُمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَدِيمُ اللهُ ءَايَتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَانَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوجِ مِمَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِبَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ فَيْؤُمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَ إِنَّ ٱللَّهُ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْنِيهُمْ عَذَابُ يُومِ عَقِيمِ (٥٥)

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ نِيلِّهِ يَعْدَكُمْ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْبِ الْكِينَا فَأُوْلَتِهِ اللَّهِ مَعَدَا اللَّهِ مُعَدِينًا فَأُولَتِهِ اللَّهِ مَعَدَا اللَّهِ مُعَدِيثًا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَيْرً ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمُ حَلِيمُ وَ ﴿ وَ فَالْكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْ هِ لَيَ نَصْرَتْ هُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ أَنَّ ذَلِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّالِ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ النَّهَارِ فَي النَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ الله هُواً لَحَقُّ وَأَتِ مَا يَدْعُونَ مِن وَلَي فَاللَّهُ هُواً لَحَقُّ وَأَتَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَاطِلُ وَأَبَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْعَاقُ ٱلْكَبِيرُ ١١١ أَلَمْ تَكُرَأُتُ ٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ اللَّهُ السَّمَافِي ٱلسَّمَافِ السَّمَافِ السَّمَافِ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ لَهُ وَٱلْغَنِي الْحَمِيدُ اللَّهِ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ ثُمّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ الله لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنجَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بينكم يُومُ الْقِدَمة فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١٠ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللهِ وَإِذَانُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا قُلْ أَفَأُنبِتَ كُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو النَّارُوعَدُهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشَنَ الْمُصِيرُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلْمُ اللَّهُ اللّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَن يَغَلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴿ وَإِن يَسْلُمْ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايِسْ تَنْقِذُوهُ مِنْ فُضِعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَكَدُرُوا ٱللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ عَإِنَّ ألله لَقُوى عَزِيزُ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْحِ عَزِيزُ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْحِ عَزِيزُ رُسُلُا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ وَاللَّهُ عَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمَّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَالْمَجْدُواْ وَالْعَبْدُواْ رَبُّكُمْ وَأَفْعَالُواْ ٱلْحَيْرِ لَعَلَّاكُمْ تُفْلِحُونَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقّ جِهَادِهِ عَهُو ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰ كُمْ فَنِعُمُ ٱلْمَوْلِي وَنِعُمَ ٱلنَّصِيرُ (١٧) سُولُةُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللَّالِي اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ

إِلْهِ عِلَىٰ الرَّالِهِ الرَّالِةِ اللَّهِ الرَّالِةِ الرَّالِةِ اللَّهِ الرَّالِةِ الرَّالِةِ اللَّهِ الرَّالِةِ اللَّهِ الرَّالِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلُمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

عَمْنِ بَعَى وَرَاء دَلِكَ وَوَيِهِ عَلَى الْمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَيَهاكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَيَهاكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيَاخَالِدُونَ أَنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَمِن شُلَالَةِ مِن طِينِ أَنْ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ أَنْ ثُرُّ

سَلَالَةٍ مِنْ طِينِ إِنَّ مُ جَعَلْنَهُ نَطَفَهُ فِي قُرَارِمِ كِينِ إِنَّ لَمُ عَلَقُنَا النَّطُفَةُ مُضْعَاةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةُ مُضْعَاةً فَخَلَقُنَا

المُضْعَة عِظْمَا فَكُسُونَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا وَالْمُضْعَة عِظْمَا فَكُسُونَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَا خَرَفَتَ بَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ فَ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ

لَمَيِّتُونَ فَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ أَنْ وَلَقَدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَى ذَهَابٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ اللَّهُ فَأَنشَأْنَا لَكُربِهِ - جَنَّاتٍ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُونِهِ افْوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلَّا كِلِينَ أَنْ وَإِنَّاكُمْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نُشْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ أَنْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهُ وَلَوْنَ فَلْ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلِي عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهُوا عِلْهُ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قُوْمِهِ - فَقَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُ وِأُاللَّهُ مَا لَكُوْمِّنَ إِلَيْهِ عَيْرِهُ وَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ مَنْ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَانًا إِلَّا بَشَرُّمِّتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْشَاء أُلَّهُ لَأُنزِلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا مُلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْبِهِ حَتَّى حِينِ مَ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْبِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّ نُوثُوفًا سَلَّكُ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿



مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ مَا مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُعْلَا ا كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ لِنَا مُحَالِّا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَانِ شُبِينٍ (٥٥) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ (٧٤) فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ( الله عَلَقَدُ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَمْنَدُونَ ( الله وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّتُهُ عَايَةً وَعَاوَيْنَهُ مَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ الرُّهُ يَتَأَيُّهُ الرُّسُلُ كُلُواْمِنَ الطِّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ إِنَّ هَا لَهِ عَلْمَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأُنَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بِيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ ﴿ وَ فَذَرُهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَ الْكِسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِيهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلِلَا يَشْعُرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّمْ يُؤْمِنُونَ (٥٥) وَٱلَّذِينَ هُم بَيِّمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٥) ﴿ وَلُورَحِمْنَا هُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يعْمَهُونَ (٥٠) وَلَقَدُ أَخَذُ نَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَاينَضَرَّعُونَ (١٦) حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارَ وَٱلْأُفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ وَهُوالَّذِى ذَرَأَ كُرْفِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَحْشَرُونَ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونَ ١ قَالُوا أَءِ ذَامِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْنَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ إِنَّ لَقَدُوعِدْنَا نَعُنُّ وَءَابَ آؤُنَا هَاذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ قُلْلِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ مِن سَيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ هُ قُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم اللهِ قُلْمَا اللهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ اللهِ قُلْمَا إِيكِهِ عَلَى اللهِ قُلْمَا إِيكُ إِيكِهِ عَلَى اللهِ قُلْمَا إِيكِ اللهِ قُلْمَا اللهِ اللهِ قُلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قُلْمَا اللهِ الله مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ مَا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ١٩٥

بَلْ أَتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَامٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شُبْحَنَ أُللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَنَّ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ١٠ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَ كُنِّ فَكَلَّ يَعْمَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِامِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدْرُونَ ﴿ وَ ٥ أَدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيَطِينِ (١٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ إِنَّ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوقَايِلُهَا وَمِن وَرَايِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ أَنْ فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالْا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ نِولَا يَسَاءَلُونَ فَ فَمَن تَقُلَتُ مُورَينُهُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّا خَالِدُونَ إِنَ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ اللَّهُ







الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ مُنْ إِلَّهُ حَشَاءِ وَٱلْمُنكِرُ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُومِنَ أُحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزِّكِي مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ اللَّهُ لَكُمَّ وَ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيمِ وَأَرْجُلْهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَمَ يِوْمَدِ نِوُفِي مُ أَللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاثُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْإِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْبُيُوتًاغَيْرَبُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِكُمْ الْعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

فَإِن لِّمْ يَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَامَتَنَعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْفُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُّكُ لَمُهُمِّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ رَبُّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْ هَأَ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِ نَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَا بَآيِهِ ۖ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ۖ أَوْأَبْنَآيِهِ ۗ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ۗ أُوْ إِخُوْرِنِهِنَّ أُوْبَنِيٓ إِخُورِنِهِ بَ أُوْبَنِيٓ أُخُورِتِهِ لَّ أُوْرِسَا بِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُّهُنَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ عَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَٱلصّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِحُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ } وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (١٦) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنْ كُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَا تُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ وَلا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرِدَنَ تَحَصَّنَا لِّنَبْنَغُواْ عَرضاً لَحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرْءَ اينتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيٌ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَازُّو نُّورُّ عَلَى نُورَ مَ دِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَمَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُالَ لِلتَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ رُومَ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَفِهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

رِجَالٌ لَّا نُلْهِم مِ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزِّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَانَنَقَلُّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصِرُ لِيجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ (١٦) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَ وُلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ فُوفَ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ أَوْ كُظُلُمْتِ فِي بَحْرِلَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مُوجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمْوجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ الْعَصْمَ الْفُوقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُولُو يَكَدُيرِنِهَا وَمَن لَرِّ بِجُعَلِ ٱللهُ لَهُ إِنُّورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورِ فَعَ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَفَّاتِ كُلُّ قَدُ عَلِمُ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلْهُ وَكَامًا فَتْرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عِن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيذُ هَبُ بِٱلْأَبْصَدر الله

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَنَّ وَلِي ٱلْأَبْصَرِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهِ لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ مَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَكُلُّ وَلَهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَمَا أَوْلَتِهِ كَاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلَهِ عَلَيْهِ وَلَهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي مَا اللَّهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ لِيَحْكُمْ بِيَنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (١٤) وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقَّ لِيَحْ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِ الرَّيَا ابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ إِلَى أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ فَيَ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيحُكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (10 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَيْ إِكْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ وَ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهَدَأَيْمَنِهِمْ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل للَّنْقُسِمُواْطَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ اللهَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ فَي وَعَدَ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيسْتَخْلِفَتَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَكُمْ وَلَيْ بَدِّلَةً مُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرْبَعْدَذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٥٥) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُولِ بِأَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْ كُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ تُلَثُ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحَمْ عَلَىٰ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَأَلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الْأَيْتِ وَأَلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيثُم حَكِيمٌ (٥٥) وَٱلْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَايرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ؟ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَمُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْرَ خَيْرٌ لَهُ رَبِّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُم أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابِ آيِكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمَّهُ تِكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُواتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُولِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أُولِيُوتِ أَخُولِكُمْ أُوبْيُوتِ حَالَتِكُمْ أُوما مَلَكَتُم مَفَاتِحَهُ أُوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلَّا يَتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّاكُمْ تَعَقِلُونَ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مِضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوةً وَلَانْشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفَكَ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُواْ أُسَاطِيراً لَأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَعِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحِكُرَةً وَأُصِيلًا فَ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلُمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ أُوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلطَّلِامُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّارُجُلًا مَسْحُورًا (مُ ٱنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَالايستطيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِيَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتِعِكُةُ أَوْنَرَىٰ رَبِّنًا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ إِنَّ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِن أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِخْيرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا إِنَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَرِ وَنُزِّلَ ٱلْكَتِعِكَةُ تَنزِيلًا وَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنُويْلُتَي لَيْتَنِي لَوُ أُتَّخِذُ فُلانًاخَلِيلًا ﴿ لَهُ لَّقَدْأُضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّكْرِبَعُدَإِذْ جَآءَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا أَن وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرِبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ مَ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُّوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ عُؤَادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهِ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحَقَّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ عِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِ إِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَنتِنَا فَدَمَّ زَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقُومَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلتَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادُاوَتُمُودُا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (١٦) وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَ لَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا رَبُّ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَتَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ إِنْ كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابِ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَرَءَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مُوَلَّهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا لْأَنْعَكُمْ بَلَهُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا فَيْ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ إِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَمَ ثُمَّ قَبَضَىنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ الْمُشْرَا بَايْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيكُم مِمَّاخَلَقُنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَإِنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُر ٱلتَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالْا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَ مِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِينِ هَنْذَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بِرُزِخًا وَحِجْرًا مَّعْجُورًا رَبِي وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُّرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِ مِرَا وَهُ

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَنَذِيرًا وَهُ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّعِ عَسِيلًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ عِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خُلُقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرًا وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠٠ نَبَارَكُ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَصَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوْأَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَ ادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا لِنَا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (١١)



لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّهُ إِلَّا لَا كُيا طسمر الله عَالَثُ الْكِئْبِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُعَلَّكَ بَاحِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأَنْنَزِّلْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعَنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّحْكِنِ تُحَدَّثِ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَـٰ وَأُمَا كَانُواْ بِهِ - يَسْنَهُ زِءُ ونَ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرِ أَنْبُنْنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى آنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قُومَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَارُونَ إِنَّ وَلَكُمْ عَلَىَّ ذَنُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ

كَلَّا فَأَذْهَبَا إِنَّا يَكِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ أَنْ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَكُم مُّسْتَمِعُونَ فَأُتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَنْ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَنْ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَنْ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ

وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ فَلِنَاكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ اللهِ وَفَعَلْتَ وَقَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَفَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ أَنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١) وَتِلْكَ نِعَمَةُ تَمُنَّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوۡنُ وَمَارَبُ ٱلۡعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ آ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلا تَسْتَمِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونُ (٧١) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آ إِن كُنْمُ تَعْقِلُونَ أَنْ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أُولُوجِتْ تُكُ بِشَيْءِ مُنْبِينِ رَبُّ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١٦) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ إِن يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذًا تَأْمُرُونَ ﴿ وَ عَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْدَآ إِن حَشِينَ الله يَأْتُولُك بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ (١٦) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ 



فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٠ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهِدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلُفْنَاتُم الْأَخْرِينَ (1) وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِعِينَ (10) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَاتَّلْ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ عَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ فَالَ أَفْرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ لَا عَالَى اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ لَا اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ مَا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ لَعَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُونَ لَكُنْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْمُ أَفْلَ أَنْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَءَابَآ وَحُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهُدِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الله وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الله وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَعْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رب هب لي حُكما وألحقني بالصيلحين الله

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَتُهِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٥) وَٱغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿١٥ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يُومَلَا يَنفَعُمَا لَّ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٩٨ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُم اللهِ عَلْ يَنصُرُونَكُم أَوْيِنْكُمِرُونَ ﴿ وَكُنْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْعَاوُدِنَ وَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ وَ } قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ﴿ وَ } تَأْلِلُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَمَا أَضَلَّا إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَهِ فَمَا لَنَامِن شَلْفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقٍ مَمِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللّ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ كَذَّبَتُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أُمِينٌ ﴿ فَأُتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَجْرِ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴿ قَالُواْ أَنُونُ مِنْ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ مِن إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ إِنَّ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ لُوسًا وَ فَا لُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْوُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ إِنَّ فَأُفْنَحَ بِينِي وَ بِيْنَهُمْ فَتُحَا وَنِجِّنِي وَمَن مّعيمِن ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَنْعَيْنَ هُو مَن مّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ وَ أُمَّ أَغْرُقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيةً وَمَاكَاتَ أَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوا لَعَن بِزُالرَّحِيمُ إِنَّ كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ (١٥٥) فَأَنَّقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (٢٦٦) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أَتَبْنُونَ بِكُلِّرِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ إِنَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ وَا وَ إِذَا بَطَشَّتُ مِبَطَشَّتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ مَا فَأَتَّقُوْ أَلَكُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ال وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدَّكُر بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿ آَنَّ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهُ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ لِيَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا آوَعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَانَكَّ قُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ فَأَنَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْ الْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ الْعَلَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللّ رَبِ نِجِينِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَنَجَّيْنَاهُ وَأُهْلَهُ وَأُجْمَعِينَ ﴿ ٧٠ اللَّهِ الْمُعَالَمُ وَاللَّهُ وَأَهْلِهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ٧٠ اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ٧٠ اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ٧٠ اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ٧٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ٧٠ اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلَهُ وَاللَّهُ وَأَهْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّلَّالِ اللَّلَّا لَا اللَّا إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ (إلا أُمَّ دُمِّزَنَا ٱلْآخَرِينَ (اللهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْآلِي وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٤٥ كَذَّبَ أَصْعَابُ لْعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ رَبِي إِذْقَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٧١) فَأَتَقُواْ ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٧١) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ ١ الْعَالَمِينَ مِنْ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللهُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهُ وَلا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُمِّتْلُنا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذُهُمْ عَذَابٌ يُومِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يُومِ عَظِيمِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرْبِينُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ الرُّوحُ ٱلْأُمِينُ (١٩٥) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ (١٩٥) بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ (١٥٥) وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ (١٩١) أَوَلَمْ يَكُن لَمُّ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا البِي إِسْرَةِ يل (١٩١٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٩١١) فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِدِيمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ كُذَٰ لِكَ سَلَكُنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ فَي لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُولُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ اللَّهُ فَيُقُولُواْ هَلْ نَعَنْ مُنظُرُونَ ﴿ أَفَرِعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ عَيْتَ

إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ ﴿ أَن مُتَّعَنَّا هُمْ مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿





وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنْ قِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوا لَفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَكُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مسكنكم لا يحطِمن كُم سُليْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ الله عَنْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَنْ الله ع نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَ الْمَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَأُمِّ كَانَمِنَ ٱلْعَآ بِينَ أَنْ لَأُعُذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْلَأُ أَذْبَعَنَّهُ أَوْلَيَأْتِيبِي إِسُلْطَانِ شَبِينٍ ٥ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ يُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَجَدتُّهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شَيْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ الدُّهَبِ بِكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ مَا قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّ الْإِنِّ أَلْقِي إِلَى كِنَا مُ كَرِيمُ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ اللَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ (اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ (اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال قَالَتْ يَا أَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمَّ إِحَيَّ تَشُّهَدُونِ إِنَّ قَالُواْ نَعَنُّ أُولُواْ قُولَةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ هَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً بُم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (مَ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُودُونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَنِ عَ أَللَّهُ خَيْرٌمِّمَّآ ءَاتَكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُونَ فَقُرَحُونَ ﴿ آرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُم بِجُنُودِ لِلا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ مَا قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللَّهِ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَقْبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَقَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ فَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُمُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ إِنَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنَهُنَدِى أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَمْتَدُونَ ﴿ فَالْمَاجَآءَ تَقِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ وَيَلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ عَلَى ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ عَلَى

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آلِكُ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ (٥٥) قَالَ يَنْقُوْمِ لِمُ سَتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَنَ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَهِ بِرُكُمْ عِندُ ٱللَّهِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مِكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيَّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكِّرًا وَمَكُرْنَامُكُرُ اللَّهُ مُلايشَعُرُونَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ وَهُ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دُمِّرْنَا هُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بُيُوثُهُمْ خَاوِيةُ بِمَاظَلُمُو آ إِن فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقُومِ يَعْلَمُونَ أَنْ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ مِنْ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ فِي أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ يُبْصِرُونَ ﴿ فَا أَيتَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وَالسِّمَاءَ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

ا فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْءَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّا هُمُ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ (أَنَّ فَأَنجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ مُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَالَيْهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَهِ } أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَا إِنَى ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكُانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكَهُ مَعَ ٱللَّهِ بِلَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٠٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَا رَاوَجَعَلَ لَما رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُثَمَّا بَيْنَ يَلَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهِ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللهُ

وَإِنَّهُ لَمُدِّى وَرَحْمَدُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَاتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلشُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بَهُدِى ٱلْعُمْيِعَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَا يَكْتِنَا فَهُم شُسْلِمُونَ ﴿ هُ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِايَنِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ مَنْ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مَا حَتَّى ٓ إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجْيطُواْ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ و وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٥ أَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَنْ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ دَ خِرِينَ ﴿ مُ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَفَعَلُونَ ١



وَنُمَكِّنَ لَمُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدَمَدنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا كَانُواْ يَعَذَرُونَ لَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعْزَنْ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنّا إِنَّ فرْعَوْنَ وَهُنَوْدَهُمَاكَانُواْخَلْطِينَ ١٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقُتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا آوَنتَخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِمُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتُ لَنْبَدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِيةً فَبَصْرَتْ بِهِ عَنْجُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلَ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ١ فَرُدُدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى نَقرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَتَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعَدَ اللهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فُوجَدُ فِهَا رَجُلِينِ يَقْتَ لِلانِ هَنَدًا مِن شِيعَنِهِ وَهَنَدًا مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى فَوَجَدَ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى أَلَّذِي فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ وَالْ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لِي فَعَفَرَلُهُ ۚ إِنَّكُهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ بِٱلْأُمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُوتٌ اللَّهِ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُوتٌ مُّبِينٌ ﴿ مَا فَامَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُوسَيَ إِنَّ ٱلْمَلا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّبُّ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوَّاءَ ٱلسَّبيل (أَنَّ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلتَاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَ يَنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصَدِرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تُولِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ ﴿ فَا عَلَا عُلَا مُكَا اللهُ مَا تَمْشِيعَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّاجِاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفُّ بَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَتَ إِحَدَاهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوَى ٱلْأَمِينُ وَ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَلَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَني ثَمَنِي حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُمِن ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَاكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَي وَ الله عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ الله

الله فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِنجَانِب ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيَّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلَى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِحَبَرِ أُوْجَذُوهِ مِّنَ ٱلتَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتُنهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ فَي وَأَنَ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَتَّكُ كُأُنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَكُوسَىٓ أُقِبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ السَّلْكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ مُن إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونِ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأُرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَ ايْصَدِّقُنِي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ إِنَّ أَغَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلَطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَنتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْعَالِبُونَ وَيَ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّاسِحْرُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَذَافِيٓءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنْقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّا يُنْهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرِع فَأُوقِدُ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَ لَي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِن ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لايرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَحِ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ فَيَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللهِ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاهُمْ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَ انْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِنَّا لَهُمْ اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِنَّا لَ بَصَآ بِرَلِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّهُ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّامِدِينَ لَيْ وَلَا كِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ مِنْ وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رِّبِكِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِن تَاذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَنَا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لُوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمَاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ لَوْلَا أُودِي مِثْلُ مَا أُودِي مُوسَىٰ أُولَمْ يَصَفْرُواْ بِمَا أُودِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَاوَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّكَ فِرُونَ الله هُوَا هَدَى مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَا هَدَى مِنْ مَا أَتَّبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ لَنْ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمِّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ وَا

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ فَ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابِ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ عِيْوُمِنُونَ ﴿ وَ إِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ ا عَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عِمْسَلِمِينَ ﴿ أُوْلَيْهِكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَالْوَاٰإِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدُى مَعَكَ أُنْخَطَّفْ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ تُمَرَثُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقَامِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥ وَكُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيْنَا وَمَا كُنَّا مُهَاكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَالِمُونَ (أَنَّ

النظالية المنافظة الم وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوزِينَتُهَا وَمَا عَندَ ٱللّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ أَنَّ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُولَاقِيهِ كُمن مَّنَّعْنَاهُ مَنْعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاثُمٌ هُونَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا آغُويْنَا هُمُ كَمَا غَوِيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓ ا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأْوُا ٱلْعَذَابَ لَوَ أُنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (10) فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَإِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ لَنَ فَأَمَّامَن تَابُ وَءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَعُسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَمُ مُ الْخِيرةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُولَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ الْحَكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

قُلْ أَرَةً يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً وِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١ قُلْ أَرَءَ يَشُمْ إِن جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمُ مُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَاثُهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِلسَّكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فِي اللَّهِ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَى فَبغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَه مُلْنَنُوا أُبِالْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ وَالْبَتَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ أَلِلهُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ قَدْأُهْلَك مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ مُعًا وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوقِي قَارُونُ إِنَّهُ لِلْأُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ شُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَ آلِلَّا ٱلصَّابِرُونَ فَعُسَفْنَا به عويداره ٱلأرض فما كانكة من فِئةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبُّ ٱللَّهِ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأُنَّهُ إِلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ مِنْ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿





فَأَنْجِينَكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِّلْعَكِمِينَ وَ إِنْ وَإِنْ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعَبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْثَانَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أَوْلَمُ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ أَلَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَللَهُ عَلَى كُلِّ مَن يَشَاءُ وَنَرْحَمُ مَن يَشَاءَ وَ إِلَيْهِ ثُقُلُبُونَ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ = أُوْلَيْهِكَ يَعِشُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ رَبِي

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لُلَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مُّودَة بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ الْمُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بِعَضُ حَمْ بِعُضًا وَمَأُونِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ فَي اللهِ فَعَامَنَ لَهُ وَلُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحَ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ, فِي ٱلدُّنِي آوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَيِّنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ الله وَبِ انصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ الْمُفْسِدِينَ

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلَهُ الْفَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحُرْ أَعَلَمْ بِمَن فِي النَّا لِنُنجِينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا ۗ أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزُّنَّ إِنَّا مُنجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَدِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَندِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيّنَةً لِّقُوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكُورُ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَاكُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (1)

وَقَارُونَ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْبَيّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ الله فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَعَيْنَهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأُرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لَنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَ كَمْثُلِ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَ بُوتِ لَوْكَ انُواْيِعْلَمُونَ لَكُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْ عِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهَ الِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ وَ خَلَقُ اللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَكُ ٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (0)

﴿ وَلَا تُجُدِدُ لُوا أَهْلَ الْحِتنبِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا فَا لَكِ وَلَا تُجَدِدُ لُوا أَهْلَ الْحِتنبِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (اللهُ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْحِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَنَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَتِناً إِلَّا ٱلْكَ يَفِرُونَ لَا وَمَا كُنتَ نَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنبِ وَلَا تَخْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٤) بَلْ هُوَ عَايِنَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجُحَدُ بِاَيَانِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ فَا وَقَالُواْ لُولَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَبِهِ عُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُّبِيثُ وَ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَبَ يُتلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرْحْمَةً وَذِكَرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُهَدَّا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُوالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٥٠

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُّسَمَّى لَجُآءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَكَا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ (٥٥) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ و يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّدِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أُجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمُ يَنُوكَّلُونَ ﴿ وَكَأْيِنَ مِن دَابَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْمُ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ أَلَّهُ يَلِشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَإِنَّ أُللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ مَنْ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرةَ لَهِي ٱلْحَيوَانُ لُوْكَ انُواْيِعَلَمُونَ ﴿ وَ الْكِبُواْفِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ١٥٠ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِّلْكَ فِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ سُونَ لا اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بسر والله الرَّكُهُ في الرِّكِيدِ مِ الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ فَ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأُمْثُرُ مِن قَبْلُ وَمِنُ بَعْدُ وَيُومَ إِنِي مَا اللَّهُ وَمِنْ وَنَ كُومَ اللَّهُ وَمِنُونَ كَا بِنَصْرِاللّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥

وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنَّ أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَهِ وَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ الله يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّاخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى فَ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيٍ رَبِّهِم لَكُنفِرُونَ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَكَ تُرَمِمّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَن أَمَّ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوا كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوا كَانَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بَهَا يَسْتَهْزِءُونَ أَلَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلُقَ مُّمَّ يُعِيدُهُ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا يِهِمْ شُفَعَ وَأُو وَكَانُوا بِشُركا يِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَ رَقُونَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ اللهِ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (آ) فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ومِنْ ءَايَتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشُرُ تَنتشِرُون ( وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ١٠ وَمِنْ اَيْنِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلسِّنَيْكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَمَامُكُمْ بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُكُم مِّن فَضْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَرُبِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَيُحْيى وبِهِ ٱلْأَرْض بَعْدَمَوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّ

وَمِنْ ءَايَانِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُجُونَ (٢٥) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَوُا ٱلْحَلْقَ تُمْ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَّثَلَّا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن شُرَكَاء فِي مَارُزَقَنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُنْ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا أَهُواءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَانْبَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِرِ ۖ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ فَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقْيِمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلِّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّهِ

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدٌ عَوَّا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِربِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّا أُمْأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيْشَرِكُونَ ﴿ وَ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَ أَوَ إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيَرُبُواْ فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انْيَتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُون وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزِقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِينِكُمْ هُلُمِن شُرِكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ كُونَ طَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوا لَبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (اللهُ

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُم مُّ شَرِكِينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ ﴿ مَن مَن كَفَرَفْعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْعَمِلُ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهِ ليَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِحَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٥٥) وَمِنْ ءَايَنبِهِ عَأَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ عَ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ لِنَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْفَعَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ لِنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كُنْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابِ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنَّ فَأُنْظُرُ إِلَى ءَاثُنِر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُ

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُونُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عَكُفْرُونَ و فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَ آءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ إِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ فَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ( وَتَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِّبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْيُواْ يُواْيُونَ فَي وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُلِيثَتُمْ فِي كِنْبِ أُلِّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّ فَيُومَمِ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَعَذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَبِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الْإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَلِكَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا



وَلَقَدْءَ انْيَنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لْقُمَنْ لِا بْنِهِ - وَهُو يَعِظُهُ إِيْبَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ مِنْ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ وَهِنَّا عَلَىٰ وَهِنِ وَفِصَ لُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِلدِّيكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ إِنْ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ يَكُنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يَا يُنْهَى أَقِمِ ٱلصَّالُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكر وَٱصْبِرَ عَلَى مَآ أَصَابك إِنَّ ذَلك مِنْعَزِمُ ٱلْأُمُورِ إِنَ وَلَا تُصَعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرِعًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَالٍ فَخُورِ (١١) وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِك وَاعْضُ ضَمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرا لَا ضُورَتِ لَصُوتُ الْخَمير الله

أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرةً وَبَاطِنةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَابِ مُنِيرِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا ۖ أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرُفَلا يَحَزُنك كُفْرُهُ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ الله المُنتَّعُهُمْ قَلِيلًا أَمُّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرَةٍ أَقْلُمْ وَٱلْبَحْرِيمَدّ هُمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ١



## لِسُ مِ اللَّهِ الرِّكُمَٰ الرِّكِيا أَمْرِيَقُولُونَ أَفْتَرِيلُهُ بَلْهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكِ لِتُنذِر قَوْمَا مَّا أَتَنْهُم مِن نَّذِيرِمِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهَدُونَ فَاللَّهُ مُا اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفلا نَتَذَكَّرُونَ فِي يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ فَ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ اللهُ تُمَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَهِينِ الْمُثُمَّ سَوَّنَهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصِ لَوَٱلْأَفْعِدَةً قِلْللَّا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ أَءِ ذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّمَ كُنفِرُونَ اللَّهِ قُلْ يَنُوفَّنكُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهِ مُلْكُ ٱلْمَوْتِ اللَّهِ عَلَى مُعْدِينَ مِنْ

وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُ عِندُرَبِهِمُ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الله وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَنِهَا وَلَكِنَ حَقَّ ٱلْقُولُ مِنِي لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يُومِكُمْ هَنَدًا إِنَّا نَسِينَ كُمُّ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُّ حِبِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٠ أَنْ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أَخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَاتَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ اللَّهُ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأُوكِ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّا وَكُلَّمَا أَرَادُوٓ أَن يَغُرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ٢



بسم الله الرَّكُمٰ إِنَّ الرَّكِيا يَّا يُّهُا ٱلنَّبِيُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَنْ وَأُتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَايْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَاجَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلنَّتِي تُظَامِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَأُسَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّابِيلَ ﴿ الْمُوهُمْ لِأَبَآمِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَا خُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُ كُمِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا وَ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَ جُدُواْ أُمَّ هَالُهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوۤ أَإِلَىٓ أَوْلِيَ آجِكُم مّعَرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَامِنْهُم مِّيثَلَقًا عَلِيظًا لِّيسَّكَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا إِلَّا غُرُورًا إِلَّهَ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبُ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُودُ خِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لْأَتُوهَا وَمَا تَلَبُّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبَرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ٥٠

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُوٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُرِمِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ ١ ﴿ قَدْيَعْلَمُ أَللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفْ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيَكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ أَللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ أَنَّ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابِ لَمْ يَذْهَ مُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يُودُواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَالُوٓ أَإِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا ١



الله وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللهَ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللَّهُ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنحَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَأُذْ كُرْنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللهِ وَٱلْحِحَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ ا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَننِينَ وَٱلْقَننِنتِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلْحَنْفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلدَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأُجْرًاعَظِيمًا (مَ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ المُهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا إِنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ أَللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرَّازُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورَجِ أَدْعِيا يِهِمْ إِذَا قَضُوْا مِنْهُنَّ وَطَرا وَكَابَ أَمْرُ أُللَّهِ مَفْعُولًا وَ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِلَّهُ مِنْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِلَيْ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِلَيْ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو مِنْ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُ ورَّا ( اللَّهِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ أُللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أُحَدًّا إِلَّا أُللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكَاكَثِيرًا (إِنَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا إِكُنَّهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا عَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا وَهُ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَ يَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُرِ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَ جَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلُةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَأْيَمُنْهُمْ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥

الله تُرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْك مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْت مِمِّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّأُعَيُّ وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزُوْجٍ وَلُو أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يُؤْذَ كَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي عِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَأَكَانَ لَكُمْ أَن ثُوِّذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجِهُ مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندُ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا ﴿ مِنْ إِن تُبَدُو الشَيْعَا أُو يُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٥)

لَّلْجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓءَ ابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أُخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ مُنْ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَيْ حَكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا فَ إِنَّالَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلله ورَسُولَهُ لَعَنهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنياوَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانًا وَإِثْمَا مُبِينًا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّبَيُّ قُل لِأَزْ وَلِجِكَ وَبِنَا فِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحيمًا ﴿ فَ ﴿ لَّإِن لَّرْيَنْ الْمُنْ فِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ مَّلْعُونِينَ اللَّهِ مَا لَهُ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠

يَسْ كُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ هَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٤٥ خَالِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا ٱطَّعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبُّناءَ الْمِهْضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِيرًا ١ مِنَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِهَا ١٩٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيلًا فَيُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُّعَذِّبَ أَلَّهُ ٱلْمُنافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَارُيرُواْ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْنَخُسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِنَ ٱلسَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِّكُلُّ عَبْدِمُّنِيبِ ١٠ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلًّا يَحِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ اللَّهُ أَلْحَدِيدَ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرُ ورَوَا حُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَبِّهِ } وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَانُذِ قُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِيَاتِ آعَمَلُوآءَالَ دَاوُودَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ عَ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْحُلُ مِنسَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّعَفُورٌ وَ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأُثْلِ وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ الله خَرِيْنَاهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهُلُ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكُفُورَ ١ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ وَبِينَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَ نَافِهَا قُرِّي ظُلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنْيَرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ١ فَقَالُواْرِبِّنَابِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَزَّقْنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ إِن وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأْتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْ هَا فِي شَاكِّ وَرَبُّك عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظ اللهُ قُلِ ادْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ اللهُ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ وِ إِلَّا لِمَنَ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُواً لْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ قُل لَّا تُسْتَأْلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَالُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بِيْنَنَا رَبُّنَاتُمْ يَفْتَحُ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُواً لَفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلَا أَرُونِي ٱلنَّذِينَ ٱلْحَقْتُ مِبِهِ عِشْرَكَ آء كَلَّا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِيَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَّكُرُمِّ مِعَادُيو مِلَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بِينَ يَدَيِّهُ وَلُوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهُ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهِ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحۡنُ صَدَدُنكُمْ عَن ٱلْمُ كَن بَعْدَ إِذْ جَآءَ كُرُ بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُّ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَا رِإِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكُفُر بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَاداً وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةِ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيْجُزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبِيةٍ مِّن تَذير إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ( عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكُ ثُرا مُوالًا وَأُولُكُ او مَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَا كِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلَكُ كُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندنا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْ إِكَ هُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَامُعَ جزينَ أُولَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقَتُ مِنشَىءِ فَهُو يُخْلِفُ أَجُو وَهُو حَيْراً لِرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ويوم يَحْشُرُهُم جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْيِكَةِ أَهْتَوُّلاَّءِ إِيَّا كُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ (عَ فَالْواْسُبْحَنْكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم مِم شُؤْمِنُونَ (إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوُا ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ اَيَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مَّيْنِينٌ اللَّهِ وَمَاءَ انْيَنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن تَّذِيرِ ﴿ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِي فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَ فَ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثَّنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَفَكَرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ لَكُ قُلْ مَا سَأَ لَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللهِ وَهُو عَلَى قُلْ مَا سَأَ لَتُكُمْ مِن أَجْرِفَهُو كَلَى كُلِّشَىءِ شَهِيدُ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَقِي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١٠)



وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ عَ يَنَا يُمُ النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّتَّكُمُ الْحَيَوةُ ٱلدُّنيك وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَلِلَّهِ ٱلْغُرُورُ فَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ أَلَّا لَيْنَ كَفَرُواْ لَمُهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغَفِرةً وَأَجْرُ كِبِيرُ لِلْ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوءً عَمْلِهِ عَلَاهِ عَمْلِهِ عَمْلِهِ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْكِ عَلَاهِ عَلَيْكِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَمْلِهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا فَإِنَّ ٱللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهُدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهُ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَعَا بَا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُو سُورُ الله وَأُللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُونِجا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنْبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ مَلْ اللهِ يَسِيرُ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْدَاعَذْ بُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنْدًا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْحُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتُسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَ يُولِحُ ٱلنَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لَّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمِّى ذَالِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُون مِن دُونِهِ عَمَايَمْلِكُون مِن قِطْمِير اللهِ إِن تَدْعُوهُمْ لايسْمَعُواْ دُعَاءَ كُرْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ ويوم ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِّعُكَ مِثْلُخِيرِ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَيْذُ هِبُحُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى أُلِّهِ بِعَرْبِيرِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُلْرِبَيٌّ إِنَّمَانُّنذِرا لَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى أُلَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ اللَّهُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ جَآءَ مُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبْرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ﴿ أَخُذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ الْمُنيرِ وَأَنْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ الْمُنيرِ وَأَنْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللل أَلُوْتُوا أَنَّ ٱللَّهُ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِثْمَرْتِ مُخْلِفًا أَلُو نَهُا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُونَهُا وَعَرَابِيبُ سُودُ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كُذَلِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ إِنَّ لِيُوفِيهُمُ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَ لِهِ ٤ إِنَّهُ عَ فُورٌ شَكُورٌ اللهِ

وَٱلَّذِي آُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهِ بِعِبَادِهِ عَلَجُبِيرُ بَصِيرٌ لِنَّ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمُ لِنَّفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَالُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ مَنْ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ اللهُ اللهُمْ فِهَا حَرِيرٌ الله وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَكُنَّا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لِا يَمسُّنَا فَهَانُصُبُ وَلَا يَمُسَّنَافِهَا لُغُوبٌ مَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارْجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بَعِزِي كُلَّ كَ فُورِ ﴿ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا أُخْرِجْنَانَعُ مَلْ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّانَعُمَلُ أُولَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّاتِ ٱلصُّدُورِ اللهَ

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفِعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ إِلَّا مَقْنًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرِكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَ اتَيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ و رَّا ﴿ فَي إِنَّ ٱللَّهُ يُمْسِلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنْ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ طِيمًا عَفُورًا (إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهُمْ لَين جَاءَهُمْ نَذِيرُ لِيَّكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرُ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ } فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوّةً وَمَا كَانَ أَللهُ لِيُعْجِزَهُمِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللهُ

وَلَوْنُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ أَلَّهُ كَانَ بِعِبَ دِهِ عَصِيرًا (وَا رتيب المراق المر لِسُــمِ اللَّهِ الرَّكُمُ لَى الرَّكِيبِ مِ يسَ إِنَّاكُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ مَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٢٠ تَنزِيلُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيمِ أَلْ الْنَاذِرَقُومَامَّا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴿ لَقَدْحَقَّ ٱلْقُولُ عَلَيٓ أَكُثْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كَا إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمُ سَكًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُتُصِرُونَ ﴿ وَسُوآةً ا عَلَيْهُمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ إِنَّمَانُنذِرُ مَنِ ٱتَّبِعَ ٱلذِّكَرُ وَخَشِي ٱلرِّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّانَحُنْ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكُتُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاتُكُرُهُمُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ شَبِينِ

وَأَضْرِبْ لَمُ مُثَلًا أَصَحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ لِنَا قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُهُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمسَّنَّكُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيثُ اللهُ قَالُواْ طَنَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرَتُمُ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ إِنَّ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يستعى قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّ بِعُواْ مَن لَّا يَسْتَالُكُو أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ ﴿ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ مَا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِ مَا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِ مَا إِن يُردِنِ ٱلرَّمْكُنُ بِضُرِّلَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِدُونِ ﴿ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّ عَامَنَكُ مِنْ اللَّهِ الْمَنْكُ اللَّهُ المَنْكُ بِرَبِكُمْ فَأُسْمَعُونِ أَنْ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَاعَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿

الله ومَا أَنزلُنا عَلَى قُومِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِمِن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ وَ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ، يستَهْزِءُونَ إِنَا أَلُوْيَرُواْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّرِ الْقُرُونِ اللهِ مَ لا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وعَايَةُ للهُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيِينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَاحَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ عَلَى لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ عَ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشَحَكُرُونَ مِنْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَا يَدُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ مَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ مَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرَبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِوكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَ الْقَالَةِ مَا لَكُونَ فَيَ

وَءَايَّةٌ لِمَّمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (اللهُ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكُبُونَ ﴿ وَإِن نَّسَأَنُغُرِقُهُمْ فَلاصرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (مَعَ وَمَاتَأْتِيمٍ مِنْءَايَةٍ مِنْءَايَةٍ مِنْءَايَتِ رَبِّم إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرضينَ الن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقًكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ أَللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ النظرُونَ إِلَّاصِيْحَةُ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ولا فَلايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَا وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّمْ يَنسِلُونَ الله المُواْيِكُو يُلِنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِ نَا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْكِيُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ مِنْ إِن كَانَتَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيُومَ لَا يُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا يُجْدَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَاكِهُونَ ﴿ وَهُمْ وَأَزُوا جُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِوْنَ وَ لَهُ لَمُ فِهَا فَكِهَ أُولُمُ مَّايَدَّعُونَ ﴿ مَا سَكَ مُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ (٥٥) وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ الْمُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوُّ مُّبِينُ أَنِّ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمُ اللهُ وَلَقَدْ أَصَلِّ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ عَلَىۤ أَفُوهِ هِمْ وَتُكِلِّمُنَآ أَيْدِيمِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنْ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعَيْنِهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَذَّ يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يُرْجِعُونَ الله وَمَن نَّعَمِّرُهُ نُنَكِسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ الله المنافِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ





مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ وَأَنَّ بَلَهُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ مَا قَالُوا إِنَّكُمْ كُنَّهُ مَا تُونَنَا عَنِ ٱلْمَمِينِ ﴿ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِ بَلْكُنْهُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ٥٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَ آلِنَّا لَذَ آيِقُونَ ١٠ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿ مَا فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَلَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِ مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ وَ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَ أُولَتِ إِكَ لَمُمْرِزَقٌ مَّعْلُومٌ لِنَا فَوَرِكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَاللَّهُ مُرْدِيُّمُ لَقَابِلِينَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ مِن بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّدِينِ الله في اعَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ اللَّهُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ فَا قَأْقُبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ٥٠ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٥

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ٥٠ أَءِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَلمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (٥٥) وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مُونَتَنا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ ٥٥ إِنَّ هَاذَا لَمُوا الْفُو أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِهَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّرُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ ۗ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيْطِينِ وَ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ أَنَّ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبَامِنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ شُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُو بَامِنْ حَمِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفُواْءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ﴿ وَ فَهُمْ عَلَيْءَاثُوهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ وَلَقَدْنَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٥٥ وَنَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ ١١٥

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ مُمْ ٱلْبَاقِينَ (٧٧) وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٧) سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ مَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مُ أَغَرَقَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ هُ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِا بْرَهِيمَ شَهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ فَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ ﴿ مَا أَيِفَكَاءَ الْهَدَّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ (١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَأَوْلُواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَمْ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١٥ مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ ١١٥ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَ قَبِلُوٓ اللَّهِ يَرِفُّونَ ﴿ فَالَأَتَعَبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ بِٱلْمَالِكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُواْ البُّواْ لَهُ مِنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ الْأَسْفَلِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مُ الْأَسْفَلِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْأَسْفَلِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْأُلِّقُولِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ وَهِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِعْلَامٍ حَلِيمٍ اللَّهِ فَامَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبْنَيَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَى فَالْمَا فَالْرَمَاذَا تَرَى فَال يَتَأَبِتِ ٱفْعَلْمَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

فَكُمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ إِنْ وَنَكَ يْنَاهُ أَن يَتَا بْرَهِيمُ فَ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ وَ اللَّهُ وَ هَذَا لَمُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ أَنْ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اللهِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ا يَنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّامِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَبَارَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عُمْبِينُ اللهُ وَلَقَدْمَنَ مَا عَلَى مُوسَى وَهَ رُونَ لِنَا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِينَ وَ وَالنَّيْنَهُمَ الْكِئبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَافِي ٱلْآخِرِينَ فَ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ الله الله المعاملة ال عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ مَا لَانَتَقُونَ إِنَ أَنَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهَ رَبُّكُرُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ

المعالمة الم

فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّال وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَمَا سَلَمْ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ﴿ مَا إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ آلَا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكْبِرِينَ وَمَا تُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخْرِينَ وَمِنْ وَإِنَّكُمْ لَنَمْرُونَ عَلَيْهِم مُّصَبِحِينَ ﴿ وَبِأَلْيَلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ مِنْ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْ حَضِينَ (إِنَّ فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ (اللَّهُ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِلْالْ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ الله فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمُ مِنْ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ لِنَا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ لَا فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (اللهُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ الْمَا أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَ قَإِنَا أَلْمُكَامِكَ عَإِنَا الْمُكَاوَهُمُ شَاهِدُونَ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَنَّ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ أَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ وَهِ أَفَلَا نَذَكُّرُونَ ﴿ وَهِ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُّبِيثُ وَ فَأْتُواْ بِكِنْدِكُمْ إِن كُنْهُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَكَا وَالْبَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٥ إِلَّاعِبَادَ أُلِّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٥ فَإِنَّكُرُ وَمَاتَعْبُدُونَ ١١٠ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ ٱلْحَدِيمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ مِنْ وَإِنَّا لَنَحَنَّ ٱلصَّافُّونَ (١٥٥ وَإِنَّا لَنَحَنَّ ٱلْمُسِبِّحُونَ وَ إِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَكُفَرُواْ بِهِ فَاسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُ مُ الْمَنْصُورُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ اللَّهِ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ إِلَّهُ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٥٥٥) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ (٢٧٥) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨) وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ شَ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَ سورة جرائ

## إِسْ مِ اللَّهِ الرِّهُ إِلَّالِهِ الرِّهِ الرِّهِ الرِّهِ الرِّهِ الرِّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرّ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ فَ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ا كَرْأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ رَبُّ وَعَجِبُوٓاْ أَنْ جَآءَ هُم مُّنذِ رُقِيَّةُ مُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ أَجَعَلُ لَا لِهَا وَاحِدًّ إِنَّ هَنَدَا لَشَيْءُ عُجَابٌ وَ وَأَنطَلَقَ لُمَلاً مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ هَاذَا لَشَيَّ ءُيْرَادُ اللَّهِ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ هَاذَا لَشَيَّ ءُيْرَادُ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا ٱخْلِلَقُّ كُ أَعْنِزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَا بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي بَللَّمَّ ايَذُوقُواْ عَذَابِ المُ أَمْ عِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَلْيَرْ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ أَنَّ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَلْيَرْ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُرُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ (الْكَذَّبِتَ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُونَادِ اللهِ وَتُمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْعَنْبُ لَتَيْكُةِ أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ إِن وَمَا يَنظُرُهَا وَلاَّ إِلَّا صَيْحَةً وَتَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ وَهُ وَقَالُواْرِبِّنَا عَجِّللَّنَاقِطَّنَاقَبْلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ

THATE AND THE PROPERTY OF THE

ٱصِيرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَا وُودَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ١ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١ وَٱلطَّيْرَ عَصُّورَةً كُلُّلَهُ وَأُولَ مُ اللهُ وَاللهِ وَسَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ اللهِ وَهَلَ أَتَنكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَا وُودَ فَفَرْعَ مِنْهُم قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَعَي بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَآإِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ اللهِ إِنَّ هَنَدَآأَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ أَن قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقِلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَا وُودُأُنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللهُ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ و يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَعَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوكِ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَانَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَابِ

एर ने स्वासिक्ति के स्वासिक्ति

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ خَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِرَكُ لِيَدَبِّرُوٓا ءَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَوَهَبْنَالِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحَابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ع جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ( اللهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (مَن اللَّهُ وَمَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرْضَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٢٦) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ (٢٦) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٢٦) هَلْدَا عَطَآؤُنا فَامْنُنْ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَ إِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَابِ وَأَذْ كُرْعَبْدَنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ وَأَنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللهِ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلُ بَارِدُوسَرَابُ اللهِ

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَافَا صَرِب بِهِ ء وَلَا تَحَنَثُ إِنَّا وَجَدُنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ لِنَهُ وَٱذْكُرْعِبُدُنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدر (مَنَ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ لِللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلَّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ (1) هَاذَا ذِكْرُ الْمُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا إِنْ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُونِ مُ أَنَّ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراكُ مِن هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ وَهُ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ وَهُ هَنَذَا وَإِنَّ لِلطَّعْنِينَ لَشَرَّمَ عَابِ وَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَبِثَسَ لَلِهَادُ وَهُ هَنَدًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ إِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُواجُ (١٥) هَنذَا فَوْجٌ مُتَّفَنْحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًّا بِمِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (٥٥) قَالُواْ بِلُ أَنتُمْ لَا مَرْحَبَابِكُو أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١٠٠ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعَفًا فِي ٱلنَّارِ ١

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّهُ أَتَّخَذَنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِكَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا أَلَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّلُ لِآلَ قُلْهُونَبُواْ عَظِيمٌ ﴿ إِن أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلْإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرَامِن طِينِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ إِسْجِدِينَ ﴿ إِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَكَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ فَالَ أَنَا خَيْرُ مُتِنَّهُ خَلَقْنَنِي مِن تَارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ فَالَرَبِ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُويِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ



خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثٍ ذَالِكُمُ أُلللهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَا إِنَّ كُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى مُ مُ إِلَى رَبِّكُ مَرْجِعُكُمْ فَيْنَبِّ عُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ فَ الله وَإِذَا مَسَ أَلِانسَنَ ضُرُّدُ عَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوۤ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيْضِلَّ عَن سَبِيلِدِ - قُلْ تَمتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ﴿ أُمَّنْهُو قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِسَاجِدَا وَقَابِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَقْلَ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُأُ وْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱللَّهُ نَيَاحَسَنَةُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُو فَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ

قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهُ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ١ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ اللهُ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ واْمَا شِئْتُم مِّن دُونِدِ اللهِ عَلَى اللهُ ا قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَأَلا ذَالِكَ هُوَالْخُنْتَرَانُ ٱلْمُبِينُ ٥ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعَنِيمَ ظُلَلُّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللهُ بِهِ عِبَادَةٌ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللهُ عِلَا مُعَنِيم <u>ۅۘۘٱلَّذِينَٱجۡتَنَبُواْٱلطَّعۡفُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْمُشۡرَئَ</u> فَبَشِّرْعِبَادِ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنُهُ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَ نَهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ فِي أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ الْعَارِ الْ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ رَبُّهُم لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَ وَأُوعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنزَلِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ بِنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ع زَرْعًا يُخْنَلِفًا أَلُونُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكَّ اثُمَّ يَجْعَلُهُ وُحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَنْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيْكِكَ فِي ضَلَالِمُّبِينِ اللهُ لَلْقَاسِيةِ اللهُ الله ٱللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبَامُّ تَشَيِهًا مِّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضَلِل ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَنَّ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَكْسِبُونَ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ مِنْ عَبْلِهِمْ فَأَنْ اللَّهِمْ أَلْعَدُابٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزِي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلتَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرِكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَأَ كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغْنُصِمُونَ اللهُ

الله فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّب بِٱلصِّلْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ مَنْ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ١ لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَرَيِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُمُ مَّايشَآءُونَ عِندَريِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لِيُ حَفِّرُ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا أَلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَالِلِ أللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَامِ ﴿ إِنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقًا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللهُ بِضُرِّهَ لَ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ عَ أُوْأُرادنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عَقُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَكُومِ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَانَئِكُمْ إِنِّي عَنمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَا اللَّهِ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ مُّقِيمُ اللَّهِ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكُمُ فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتَ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَ الْكِيتِ لِّقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ سَنَّا قُل بِللهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مِنْ وَإِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (فَ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ فَيْ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِأَفْنَدُوْ إِبِهِ مِن سُوِّعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ لَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ لَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعْلَقُلُواللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهُزهُ وِنَ (مَنْ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمْ بَلْهِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا هَا أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَّ فُلْآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيَّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ أَنْ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (١٥) اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِم لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَي وَٱتَّبِعُوٓ الْحَسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِحُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ ﴿ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ



وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُّرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِاْئَءَ بِٱلنَّبِيَّنَ وَٱلشُّهُ لَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَوُفِيَّتُ كُلَّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُ } آأَلُمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمِنِكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدًا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ الله قِيلُ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِيئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ رُمَّ الْحَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَمُعُمْ خَزَنَجُ اسَلَكُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتْبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿



رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُ مْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأُزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى أَلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ الْ قَالُو الرِّبَا أَمَتَنَا ٱلْمُنَا اللَّهُ وَأَحْيَلَتَ نَا ٱثْنَا يُنِ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَثُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنْزِّلَكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ شَ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيْنَذِرَيُوْمُ ٱلنَّلَاقِ ٥٠ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلِّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ

ٱلْيُوْمَ تُجْنَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَأُللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْهُمُ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِ مِ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدٌ ٱلْعِقَابِ مِنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَنَّابُ مِنْ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّحُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُوْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِّنْ عَالِ فِزْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّ ٱلله وَقَدْجَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعَضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ مُعْ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ أَ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بِعَدِهِمْ وَمَا أُلَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اللهَ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ مَا يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ الله

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِلِي حَتَّىۤ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللّهُ مِنْ بَعَدِهِ عَرَسُولًا حَكَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ فَ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُنُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَنهُم حَكُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ أُللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ وَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَب اللهُ أَسْبَب ٱلسَّمَاوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ وُكَذِبًا وَكَذَلِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (١٦) يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكُرادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْعَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكِراً وَأُنثِى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِ حِسَابِ نَ

﴿ وَيَنقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى النَّجَوةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ اللَّهُ لَاجُرُمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوض أَمْرِي إِلَى الله إن الله بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ فَيْ فَوَقَنْهُ اللهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكِرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (مَا ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا وَعُشِيًّا وَبُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ لِنَ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّ اللَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوۤ الْإِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ وَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَّنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يُوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ الله

قَالْوَاْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتَوُّا ٱلۡكَعْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ النَّالَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّعَ نَدُّ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ عَانْيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَابَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَبَ رَبُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِيرِ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱلله بِعَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِعَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِعَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَّاهُم بِبَلِغِيةِ فَأَسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ وَ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِي مَ عَلَي لَا مَّانْتَذَكُّرُونَ ١٠٥٠

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَّةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَّنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ وَقَالَ رَبُّ حَكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُرْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهُ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الله يَجُحَدُونَ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيَبَتِ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُوَٱلْحَيْ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَفَادْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَاللَّهِ مُعَالِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْعَالَمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْعَالَمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْعَالَمِينَ لَهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن ثُلُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِّي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُنُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصِّرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَا لَّذِينَ كَا لَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرْسَلْنَا بِهِ عَرْسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلتَّارِيشَجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمُ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِك يُضِلُّ أَللَّهُ ٱلْكَنِورِينَ لِنَا اللَّهُ الْكَنِورِينَ لِنَا اللهُ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١٥٥ أَدْخُلُواْ أَبُورَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَعِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ فَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ هُم مِّن قَصَصَنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ يَحْمَلُونَ فَوَيْرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَيَّ ءَايَتِهِ عَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِنا لَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عَيْنَهُرْءُ ونَ اللهُ فَلَمَّا رَأُوۡاْ بَأۡسَنَاقَالُواْءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحُدَهُۥ وَكَفَرُنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْأَبالْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ فَي وَخَسِرَهُنَا لِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١



فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْ حَيْ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَنِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرَتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِوَثَمُودَ اللهِ إِذْ جَاءَةُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ فَ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنَّهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِدِنَا يَجُحُدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (1) وَأُمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ أُلَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمُ يُوزَعُونَ ١٠ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَمِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ ا

وَ قَ الْهُ الْحُلُه دِهِ لَهُ شَهِ مِنْ عَلَيْنَا وَالْهُ الْذِطَ وَمَا اللّهُ الّذِي

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا أَللهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِا أَبْصِارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُوْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَ نَكُو فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوى لَمُ مُواللَّارُ مَثُوى لَمُمُّوان يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْضَ نَاهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمْ مَّابِيْنَ أَيْدِيمِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ﴿ فَاللَّهِ يَقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ خَزَاءُ مُ أَعَدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاَينِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَا أَرْنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ بَعْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْحِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّاللَّا الل ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَ دُونِ فَي نَعَنْ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴿ ثُنَّالًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيم ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوُهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ ا إِلَّاذُ وَحَظٍّ عَظِيمٍ وَ إِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا شَبْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ رَبَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١٠ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا

وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يُومَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلدِّكْرِلَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لِكِئْبُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِةً عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّالُيقًا لُ لَكَ إِلَّا مَاقَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ وَءَا عُجَمِيٌّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْكَ يُّنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ( فَ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ وَ مَنْ عَمِلَ صَلْحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلُّ مِ لِلْعَبِيدِ

الله الله الله الماعة وما تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكُمامِها وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ء وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَ آءِى قَالُواْ ءَاذَتَكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ اللهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مِّعِيصِ (اللهُ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّامِنُ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنَدَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلدُّسْنَى فَلَنْنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَلْأُودُ مُكَايَعٍ عَرِيضٍ ان قُلُ أَرَءَ يُتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَ سَنُريهِمْ ءَاينِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ فَأَلاَّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقاءِ رَبِّهِمُ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُّحِيطُ الْ



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُر مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدِ لَيْسَكُمِثْلِهِ عِسَى عُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ اللَّ ا شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَقُواْفِيهِ كُبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَمُدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّامِن بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رِّبِكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمِّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبِ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْ هُ مُرِيبِ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَانَنِّعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ أُللَّهُ مِن كِتنبٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أُلِللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّة بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ أُللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٥٥

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ مُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّمُ وَعَلَيْمَ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَا بُ شَكِدِيدُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّقِ وَٱلْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَّزُقُ مَن يَشَاءَ ۚ وَهُو ٱلْقَوِى الْعَزِيرُ الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْقِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ أَلَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بِيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ

لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَ رَبِّهُم خَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ ١

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ قُلَّلًا ٱسْعَلْكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَفْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلِيتُهُ عَلِيمُ مِنِدَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللَّهُ وَهُو ٱلَّذِي يَقَبَلُ ٱلنَّوْلَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُّواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعَلَمُ مَانَفُعَ لُونَ (٢٥) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُ هُمِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَنِفُرُونَ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَنَّ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ أُلَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوْاْفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرُ بَصِيرُ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ مَنْ عَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهُم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللهِ

وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينَظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ النَّفُسُهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلْقِيكَمَةِ الْآ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمِ فَ وَمَا كَانَ لَمُم مِّنَ أُولِيآ ، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ أُللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ أُللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (أَنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن اللهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوْمَ إِذِ وَمَالَكُمْ مِّن تَّكِيرِ فَي فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثَّمُ وَإِنَّا إِذًا أَذَقُنَا ٱلِّإِنسَكَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّعَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورُ اللهِ مِّلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلَّقُ مَايشآء مَهُ بَهُ لِمَن يَشَآهُ إِنكُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُرُوِّ جُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنسَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ ١ وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ أَللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اللهُ



وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ شُوالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكُبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُ اعْلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنَقَلِبُونَ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورُ مُّبِينُ وَ أَمِ أَمِّ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ إِنَّ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظل وَجَهُهُ مُسْودًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُ بِينِ اللهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ أَهُمْ وَيُسْعَلُونَ أَنْ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْنُ مَاعَبَدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ أَمْ عَانَيْنَ هُمْ كِتَنَبَامِّن قَبَلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَن بَلِقَالُوا الْمُ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثْرِهِم مُّ هُتَدُونَ ١

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَا بَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰءَا ثَرِهِم مُّقْتَدُونَ اللهِ ا قَالَ أُولَوْجِئُتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٤ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ فَي وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مِسَهُدِينِ الله وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلْ مَتَّعَتُ هَنَّوُلاَّءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مِّبِينُ ﴿١٩ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ فَيَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بِعُضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مُمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ مَا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ اللهُ

وَلَّهُ يُوتِهِمْ أَبُوا بَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ فَيْ وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةُ عِندَرَبِك لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعَشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضَ لَهُ إِسَّيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّتُدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذِ ظَلَمْتُمْ أَتَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ الْوَتْمَدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ لَنَّ أَوْثُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ (اللهُ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُر ُّلُّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَالُونَ (اللهُ وَسَعَلَ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ (٥٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (أَنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (اللهُ

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( فَ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَالْمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَإِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَحِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ( فَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُيْ بِينُ ﴿ فَالْوَلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعُهُ ٱلْمَلْيَجِكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ وَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُومُ لَكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ يل و وَلُوْنَشَاء كَعَلْنَامِن كُرِمَّلَيْكُة فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلْفُونَ

وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاتَمْتَرُبَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمُ اللَّهِ وَلَا يَصْدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لِكُرْعَدُوٌّ مَّبِينٌ اللهُ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبِيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله هُوَرَبِي وَرَبُّكُمْ فَأَعُبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسَتَقِيمُ اللهُ اللهُ هُوَرَبِي وَرَبُّكُمْ فَأَعُبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسَتَقِيمُ اللَّهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ فَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ اللَّا الْأَخِلَّاءُ يُوْمَعِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ ٱلَّيْوَمَ وَلَا أَنتُمْ يَحُنَّونُونَ هَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِعَايَدِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ يُحْ بَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعَيْثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّاكُمْ فِيهَا فَكِهَدُّ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ





وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ شِّبِينِ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَيِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ نُوَّمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ ﴿ اللَّهِ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَا وَلَا عَقُومٌ مُجْرِمُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرِرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُمُّ عُونَ وَالْكُو الْبَحْرِرَهُوا إِنَّهُمْ جُندُمُّ عُرَقُونَ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ مُعْدِدُهُ مُعْدَدُمُ عُن كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٥٥) وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (٢٦) وَنَعْمَةِ كَانُواْفِهَافَكِهِينَ ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَاهَاقُوْمًا ءَاخْرِينَ ﴿ مَا كَانُواْفِهَا فَوْمًا ءَاخْرِينَ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ ١٩٠ وَلَقَدْ نَجَّيْنَابَنِي إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ أَنَّ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (آ) وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَالَّوُّ الْمُبِيثِ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ ا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ (٢٥) فَأْتُواْ بِعَاباً إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٢٦) أَهُمَ خَيْرُأَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللهُ مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَآ



#### المنظلين المنظلة المنظ

#### إِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّهَٰذِي ٱلرِّكِيدِ مِ

حم الله تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ اللَّهِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُتُ مِن دَابَّةٍ عَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْلِلْفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَحِ ءَايَتُ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ فَ تِلْكَءَ اِنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللّهِ وَءَايَنِهِ عِنُونَ مِنُونَ فَ وَيُلِّ لِكُلِّ أَفَّا لِهِ أَثِيمٍ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ شُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَا يَكِتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُرُواً أُوْلَتِيكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيّا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهُمْ لَمُنْمَ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيمْ اللهُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكَّرُونَ



وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ هُمْ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ وَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ هَنَدًا سِحْرُّمُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَمِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قُلْمَا كُنتُ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسْلِ وَمَآ أَدۡرِى مَايُفۡعَلۡ بِي وَلَا بِكُمۡ ۗ إِنۡ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عَفَامَنَ وَأَسْتَكُبْرَثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَا فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآإِفَكُ قَدِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِن قَبْلِهِ عَكُنْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْ زَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَلِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىنَ مُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّيَّ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٥٠ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ١٠ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُما أَتَعِدَ إِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهُ وَيْلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُولْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم جَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِكَدُ نَفْسُقُونَ ١٠

﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قُومَهُ بِإِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبُدُ وَ أَلِّاللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَادًا اللَّهِ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَكُمْ قُومًا بَعَهَالُون الله فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسَتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ ٱليمُ اللهُ تُكمِّرُكُلُّ شَىء بِأَمْرِرَ بَهَا فَأَصَبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَ لِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (مَ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَا وَأَفْعِدُهُ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْءَدُ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحُدُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسَتَهْزِءُ ونَ (١٦) وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَا حُولَكُم مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلَّايَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ اللَّهِ فَرْبَانًا ءَالِمَ ا بَلْضَ أُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١





إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا كُونَ كُفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأَكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُّهُمْ إِنْ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِك ٱلَّتِيٓ أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَكُمْ مَ أَفَنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِن رَبِهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ مِسُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱنَّبَعُوۤ الْهَوَاءَهُم ﴿ مَا مَثَلُ الْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَ رُمِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَ رُمِّن لَّبَي لَّمَ يَنْعَيَّرُطُعُمُهُ وَأَنْهَ رُمِّنِ خَمْرِلَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَ رُمِّنَ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَمْ مِن مُلِ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رِّبِّمْ كُمَنْ هُوَخُلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَا مَا حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ رَال وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓ الْهُوَاءَهُمْ لَا اللَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُولِهُمْ رَهُولِهُ مَنْ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكُرِنهُمْ اللهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَاللَّهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ مُّحُكُمةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَّرَضُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ مَاعَةُ وَقُولُ مُعَرُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُواْ ٱللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آبُصَارَهُمْ ﴿ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنَ بَعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيَطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزَّكَ ٱللهُ سَنْطِيعُ حَثْمَ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكُنِفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكِرِهُواْ رِضُوانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (1) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَضْعَنْهُمْ





إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن تَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوفَى بِمَاعَ لَهُ دَعَلَيْهُ الله فسيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نَ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا آمُو لَنا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ بَلْ ظَنَنتُم أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُرِّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُوْمًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاتَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمُّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُ ونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠)

قُل لِّلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا وَإِن تَتُولُّواْ كَمَا تُولَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّب كُمْ عَذَا بَا أَلِيمًا ﴿ لَي اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدُخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحَتِهَا ٱلْأَثْهَارُ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ فَهُ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُومِمْ فَأَنْزُلُ ٱلسَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَاهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا (أَ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَلَكُمْ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمُ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَّاْ حَاطَ ٱللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَاتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وَهُوا لَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظَفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ( الله مُهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوَ مِنْتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِيُّدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٥٥ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَالِمَةُ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓ الْحَقّ مِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونِ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا ﴿ مُواللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَى وَدِينِ

ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

(११८ हो स्वाइह्ने) के विकास के

شُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَعُهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ اللّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ قَى وَرُخُوهِ هِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَعَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فِي الْرَهُ فَاسْتَعَلَظَ فَاسْتَوى فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ فَاسْتَعَلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ عَيْمَ وَهِ عَيْمَ الزَّرَةِ النَّالَةُ النَّرَاعَ لِيغيظَ مِهُمُ الْكُفَّالُ وَعَدَاللّهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمَ وَالْحَرَاءُ لِيغيظَ مِهُمُ الْكُفَّالُ وَعَدَاللّهُ النِّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمَ وَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا السَّا

## الما المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

ؚ<mark>ۣٳڛ۫ڝؚٳؙڶڸٞ</mark>ٞ؋ۘٲڶڗ۫ڰۿؘڮٲڶڗ<u>ٞڰ</u>ؽ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمُ ٥ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيِّنُوۤ ٱ أَن تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَالَةٍ فَنُصَبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (1) وَٱعۡلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِلَوۡيُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرِمِنَ ٱلْأَمۡرِلَعَنِتُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلِّلِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرُوالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهَكُ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعَمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بِيَّنَهُمَا فَإِنَّ بِعَتْ إِخْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخُرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ءَ إِلَىٰٓ أَمْرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُواْ بِينَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ وَمُنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُويَكُمْ وَالتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِأَلَّا لَقَابِ بِأَسَالِالْمَعْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَٰنِ وَمَن لَّمْ يَثُبُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلا يَحْسَ سُواْ وَلا يَغْتَب بَعْضَكُم بِعَضًا أَيْحِتُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوَّمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱلله عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُورِلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَيْكِ هُمْ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ قُلْ أَتَّعَلِّمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ نَكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ اللهُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ

TOIY

### رتيبًا الله المرافعة والمرافعة والمرافعة والمرافعة المرافعة المرافعة والمرافعة والمراف

مِ ٱللَّهِ ٱلرِّنُعَلِي ٱلرِّكِيدِ مِ قَ وَٱلْقُرْءَ أَنِ ٱلْمَجِيدِ فَ بَلْ عِجْبُواْ أَنْ جَآءَ هُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكُنِفِرُونَ هَنَدَا شَيْءُ عَجِيبُ ﴿ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِئَبُ حَفِيظُ ٤ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي آمْرِمَّرِيجٍ افَالَمْ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَمَا مِن فُرُوجٍ أَن وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنكَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتَّنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ أَنْ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَكِّرًكًا فَأَنْ بَتْنَا بِدِهِ جَنَّاتٍ وَحَبّ ٱلْحَصِيدِ وَ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَّمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ فَ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَيْنَا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ اللَّهُ كُذَّبَتَ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأُصْحَابُ ٱلرَّسِ وَتُمُودُ ﴿ وَعَادُو فِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ وَعِيدِ اللهُ اللهُ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَنَحَنَّ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنْ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدٌ اللهُ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَّا وَجَآءَ تُ سَكُرَةٌ اللَّهِ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَ تُ سَكُرَةٌ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَٰ لِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ إِن وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللهِ وَجَاءَتُكُلِّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدُ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ ﴿ مَا ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ ﴿ فَالَ لَا تَغَنْصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (١٠) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ ﴿ مُ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ (أَنَّ هَنْدَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ وَ مَنْ خَشِي ٱلرِّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ وَسَلَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَكَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ( وَ اللَّهُ مُا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَا



وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ لِاللَّهِ إِنَّكُمْ لَفِي قُولِ مُّخْلَفٍ ( اللَّهُ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ وَيُلِلُ الْخُرَّصُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرُةِ سِاهُونَ اللَّهِ اللَّهُ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يُومُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِيْفَنَنُونَ ﴿ اللَّهِ فُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَأَنْ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَجُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِمَا مَ جَعُونَ ﴿ وَبِاللَّاسَعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي أَمُولِهِمْ حَقُّ لِّلسَّابِهِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزَقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ أَنَّ فَورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴿ مَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كُرَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُرُمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قُومٌ مُّنكُرُونَ ﴿ وَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ أَنَّ فَقُرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ المَا فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ الله قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّعْرِمِينَ ﴿ اللهُ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ اللهِ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِهَا عَيْرَبِيْتِ مِنَ ٱلْمُسْامِينَ ﴿ وَتُرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ مَا فَتُولِّى بِرُكِنِهِ عَوَقَالَ سَحِرُّ أُوَّ مِحَنُونٌ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمُ فِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمِ إِنَّ مَانَذُرُ مِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ (اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُاللَّهُ مُعَالَّتُهُ كَالرِّمِيمِ (اللهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُ مُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ لا اللهُ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَ مِهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ لِنَا فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ وَقُومَ نُوجٍ مِّن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ (اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَ إِلَّيْدِو إِنَّا لَمُوسِعُونَ (٧٤) وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعُمُ ٱلْمَا هِذُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرُ مُّبِينُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَر اللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَر اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى هَاءَ اخر اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



أَفْسِحْ هُذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ ﴿ إِنَّ فَلَكِهِينَ بِمَآءَ الْنَهُمْ رَبُّ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِمَّ صَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا هُم بِحُورِعِينِ (أَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنْهُم بِإِيمَنٍ ٱلْحَقَّنَا جِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلَّ أَمْرِي عِمَا كُسَب رَهِينُ اللهُ وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشَّنَهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِيرُ اللَّهِ وَيَطُّوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونًا مَّكُنُونُ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ وَ قَالُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُهُو ٱلْبِرُّ ٱلرِّحِيمُ ﴿ فَلَا كَتِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونٍ مِنْ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّنُرَبُّصْ بِهِ عَرْيَبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرَ الْمُتَربِّصِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَالِّمُ مَا الْمُتَربِّضِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُتَربِّضِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ





إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَتِحِكَةُ تَسْمِيةً ٱلْأُنثَى ﴿٢٠﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا اللَّهُ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَ اللَّهُ مَا لَغُهُ مِ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبُّكُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبيله عَوَهُوا أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى (أَنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُر مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ فَلا تُزكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِي تُولَّىٰ ﴿ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَا أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى وَ الْمُ لَمْ يُنَبِّأُ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلِّإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِسُوفَ يُرَىٰ إِنَّ أُمَّ يُجْزَنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى لِنَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ

الله وأنته مُوأَضَّحَك وأبكى رائ وأنته مُوأَمَات وأَحْيا (الله

وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُواُلأُنْتَى فَيْ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى لِنَ وَأَنَّ مُواَلَّا ثَنَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى لِنَ وَأَنَّهُ هُوَ أَنَّ مُواَلَّا ثَنَى مِن نُطَفَةٍ إِذَا تُمْنَى لِنَ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأَخْرَى لِنَ وَأَنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَقْنَى لِنَ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلأَخْرَى لِنَ وَأَنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَقْنَى لِنَ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ مُواَلَّا مُنْ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ مُواللَّهُ إِن مَا اللَّهُ إِنْ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ إِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ إِنَّا مُؤْمِلًا لَهُ إِنَّا لَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وَلَا نَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ اللَّهِ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللهِ وَاعْبُدُواْ اللهِ وَأَعْبُدُواْ اللهِ وَاعْبُدُواْ اللهِ اللهِ وَاعْبُدُواْ اللهِ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ وَاعْبُولُوا اللَّهُ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ

ريتها المرابي المرابية المرابي

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌمُّنتشِرٌ ﴿ مُّ هَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَنذَا يُومُ عَسِرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّ بُواْعَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ٢٠ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأُنكِر أَن فَفنحْنا أَبُوب ٱلسَّماء بِمَاءٍ مُّنْهُمِر الله وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَيْ أَمْرِقَدُ قُدِر الله وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورَجِ وَدُسْرِ اللهِ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرُ إِنَّ وَلَقَد تُرَكِّنَهَا ءَايةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ (وَاللَّهُ فَكُيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفَكِيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَاصَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ أَنَا لَكَا السَكَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ اللَّهُ فَكُنف كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَعَالُواْ أَبْسُرَا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعْرِ اللَّهِ أَوْلَقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُو كُذَّا آبُ أَشِرُ وَمَ سَيَعَلَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطِبِرُ اللَّه (०६ व दिखी होते) कि विकेश के विकास के व

وَنَبَّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مِّحْنَضُرُّ (١١) فَنَادُوْاْ صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ ١٩٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ مِن كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ بَجَيَّنَهُم بِسَحَرِ ( اللهُ عَلَيْهُم عِندِ نَا اللهُ عَلَيْهُم عِندِ اللهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عِندُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عِلَيْهِم عَلَيْهِم عِلْمَا عِلْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم ع كَذَالِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ (مَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُرِ اللَّهُ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَنضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ اللَّهِ مُسْتَقِرٌّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْكُرةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الل فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِر وَ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ لِكَ كُذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَرِيزِ مُقْنَدِرِ اللهُ أَكُفَّارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أُولَيْكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةً فِي ٱلزُّّبُرِ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنْ جَمِيعُ مُّنْضِرٌ لِنَا سَيْهُ رَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ (٥٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ النَّهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ لَانًا يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١٤) إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدر (١١)



# رتيبها فيونغ التحري

إِللهِ عِلَمَ النَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ ال

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبِيْنِ ﴿ فَإِلَى عَلِمَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ اللَّهِ مَتِبْكُمَا تُكَذِّبًا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَتِبْكُمَا تُكَذِّبًا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَنْ يَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِلَّا عَالَا عَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَٱلْمَرْجَاتُ اللَّوْلُوْوَالْمَرْجَاتُ اللَّوْلُو ءَ الآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم وَيْ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ (وَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (١٦) وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكُ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٧) فَبِأَيَّ ءَا لَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِرِهُو فِي شَأْنِ (١١) فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِن السَّفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ اللَّهِ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَاننفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مِنْ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْصِرَانِ وَمَ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الآءِرَبِكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَيُوْمَبِذِلَّا يُسَعُلُعَنُ ذَنْبِهِ عَلَى مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّةُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا إِنْسُ وَلَاجَانٌ ﴿ فَإِلَّ فَإِلَّ عَالَآءِ رَبِّكُما تُكَدِّبَانِ ﴿ إِن اللَّهِ مَرِّبِكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ إِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ الْ



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَّعِينِ الله المُعْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَأَوْفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَمْ مِكَايِشَةُ وَنَ اللهُ وَحُورٌ عِينُ اللَّهُ اللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ مَا حَزَاءً بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ وَأَصْعَتْ الْيَمِينِ مَا أَصْعَتْ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَي سِدْرِ مَّغُضُودِ ﴿ أَن وَظَلْحِ مَّنضُودٍ ﴿ أَن فَوطِلِّ مَّدُودٍ رَبُّ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ (آ) وَفَكِهةِ كَثِيرة و (آ) لا مَقْطُوعةِ وَلا مَنُوْعَةِ ﴿ وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنْشَأَنَهُنَّ إِنْسَآءَ ﴿ وَ فَكُلْنَهُنَّ الْمُنَّا أَبْكَارًا لِنَّ عُرْبًا أَتْرَابًا لِآ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ لِنَّ ثُلُّةٌ مِّنِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ فَكُوا صَعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصَّحَبُ ٱلشَّمَالِ اللَّهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَحَمُومِ اللَّهُ كَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ فِي إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ مِنْ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَالَّاإِتَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُّومِ ﴿

رَبُ فَسَبِّحَ بِأُسَمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَرِقِعِ ٱلنُّجُومِ (اللهُ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَّوْتَعَلَمُونَ عَظِيمُ (اللهُ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ و يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ ءَامِنُوا بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجْرُكِيرٌ ١ وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَ قَكُرُ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُُّورِ وَإِنَّ ٱللهَ بِكُمْ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمُ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَايستوى مِنكُر مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَكَلُ أُوْلَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُو أُمِنُ بَعَدُ وَقَعْتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَعِفَهُ إِلَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ اللَّهِ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسَ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْنُورًا فَضُرِبَ بِينَهُم بِسُورِلَّهُ إِبَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرْهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّهِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَارْتَبَتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْنُ ٱللهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْعَرُورُ فِي فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدَيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوكِكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَ اللَّهُ مَا أَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُو ٱأَنَّ ٱللَّهُ يُحْفِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدْبِيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ألله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّ كُرِيمُ اللهُ ONUTION OF THE PROPERTY OF THE

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ عِندَرَيِّمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأَلْذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِينَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَا لِكُمْتُلِغَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَبَانُهُ إِثْمَ يَهِيجُ فَتُرَدُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِ ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آلِلَا مَتَعُ ٱلْخُرُودِ اللهِ سَابِقُو ٓ اللَّهُ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء و ألله ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْراً هَا ٓ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَسِّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللَّهِ مِنْ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّهِ يَنْتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهُ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنَّهُم مُّهَادٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (١١) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتَرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَا تَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَافِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَامَا كُنْبُنَاهَاعَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ يَمَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَوَيَجَعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأُللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لِعَالَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠



## المالية المالي

## إِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّكُمُ إِنَّا لَرُكِيا مِ

قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّذِينَ يُظْ بِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّاهُرَ أُمَّهَا عُرَانُ أُمَّ هَا تُهُمَّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظُ هِرُونَ مِن نِسَآمِمٌ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّهْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِثُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَسِٰرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ لِيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُ وَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْ كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنا ٓ ءَايَتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَنِوِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَىٰهُ أَلِلَّهُ وَنَسُوهُ وَأُلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١

ON CERTAINED CONTRACTION OF THE PROPERTY OF TH

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بِجُوك تُلْتَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلا أَكْثَر إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُعَ يُنِبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجَونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُ ولَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِدِ أَلِلَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا أَلِلَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصَلُونَهُ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلْبِرِوَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهِ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفُسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونِكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مُواْبَيْنَ يَدَى نَجُون كُوْصَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ أُلَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدً إِنَّا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (وَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَيِّكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ اللَّهُ يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلْا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ السَّتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللهِ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّال كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ اللَّهِ

لَّا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُُونَ مَنْ حَآدَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوٓا ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَيَكَ كَتَبَفِي قُلُومِهُم ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّادَهُم بِرُوحٍ مِّنْكُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ بَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱللهِ أَكْ إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ سُونَةُ الْحِشْرِيْنِ مِنْ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّ بسر والله الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي مِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مَ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ يُحَرِّبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ اللهِ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّ عَلَا مَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهِ الْجَلاَّ عَذَابُ ٱلنَّارِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ مَاقَطَعْتُ مِن لِّينَةٍ أُوْتَرَكَتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِمِنَ أَهْلِ ٱلْقُرْيَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَهَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِياءِ مِنكُمْ وَمَاءَ انْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِإِك هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن بُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

०१८ हिस्सीशिक्ष

وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ مَا مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَكُمْ وَأُللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ المَن أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُّ ﴾ ٱلأَذْبَرَثُمَّ لاينصرُون الله لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ مِنْ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُّحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُمْ كَمْتُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ كُمْتُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِّنكَ إِنِّيَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

(0EY)

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخُلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرَ قُوا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يَا يُمَّا لَّهُ إِلَّا لَكُ إِلَّهُ اللَّهِ وَلَتَنظَّرُ نَفْسُ مَّاقَدَ مَتَ لِغَدِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَاهُمَ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ لَوَأَنزَلْنَاهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ هُ وَأَلَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ هُو اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِ فِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشَرِكُونَ الله هُوَ الله الخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ لِنَا سُونَةُ المُبْتِخَنَيْنَ ﴿

لِسُ مِ اللَّهِ الرِّكُمَٰىٰ الرِّكِلِ مِ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُ واْعَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِأَلْكِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ إِن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءً وَيَتَسْطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكَفْرُونَ كَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلِآ أَوْلَاكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ عِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ كَانَتَ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاةُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قُولَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رّبّناعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ فَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرُ لَنَا رَبِّنا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرَيْزُ ٱلْحَكِيمُ

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ اللَّهَ هُواً لْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يَنْهَاكُمُ الله عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُو ۚ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمْ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينرِكُمْ وَظَنهُ وُواْعَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولَمُ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِ فَأَنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّحِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ أَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ أَللَّهِ عَلَيْ مُعَلِيمٌ مَا لَكُمْ فَأَلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ أَللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِي شَيْءُ مِّنَ أَزُورِ جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْمُ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُورَجُهُم مِّثَلَمَا أَنفَقُواْ وَأُتَقُواْ اللهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهَ



وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْ يَمَ يَسَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُ مُثِّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ الله المُرادُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَاللّه بِأَفُواهِمِمْ وَأَللّهُ مُتِمٌّ نُورِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلَّهُ مُنَا وَيِنِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَزَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ فَ نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوْجُكُهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُرْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُورْ خَيْرٌ لَّكُو إِنكُنْمُ نَعَلَمُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُرُ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُو مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَالْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّا بِفَتُ مِّنَ بَنِي إِسْرَةِ يلَ وَكَفَرَت ظَايِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿ وَا







TEN CHESTING TO THE TEN CHEST OF THE PARTY O

## إِسْ مِ اللَّهِ ٱلرِّكُمُ إِنَّ الرِّكِلِي مِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِن كُرْ كَافِرُ اللهِ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شُيرٌ ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِكَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ فَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَا إِنَّ تُأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفُرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱلسَّغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ ذَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ ا أَن لَّن يُبْعَثُوۤ ا قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنْنَبَّوْنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَا فَعَامِنُواْبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ النُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ فَيَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيُوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَاشِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيَّ الْهِ وَلَيْ خِلَّهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ



Tor (BYLEI) TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF T

## إِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّكَانِ ٱلرِّكِيدِ مِ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِ تَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ رَبِّحُمُّ لَا يُخْرِجُوهُ مَن مِنْ مُوتِهِنَّ الْعِدَةُ وَاتَّقُواْ ٱللهَ رَبِّحُ وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِاتَدْرِى لَعَلَّ ٱلله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ﴿ وَبَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى أُللِّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ أُللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ عَدَّجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتَعِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَايِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تَكَنَّهُ أَشْهُر وَٱلَّتِعِي لَمْ يَحِضَّنَّ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا فَي ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلْيَكُرُ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهُ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعَظِمْ لَهُ وَأَجْرًا وَ اللَّهُ اللَّهُ الْحُرّا وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَانْضَاۤرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ مَلْهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى وَ إِلِينْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ عَ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مُ فَلَيْن فِقَ مِمَّاءَ انْكُ أُلَّهُ لَا يُكُلِّفُ أُلَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللهُ بَعْدَ عُسْرِيسُنْرًا ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَ اوْرُسُلِهِ عَنَاتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَ اوْرُسُلِهِ عَنَاتُهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكُرًا ١ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْنِ هَاوَكَانَ عَنِقِبَدُّ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدُّ ٱللَّهُ لَمُ مَ عَذَا بَا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا فَ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِن بُولِهِ مِن مَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِزْقًا ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَن كُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبِّناً أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا أَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَأَتَ نُوْجِ وَالْمَرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيْنِ نَ



وَأُسِرُّواْ قُولَكُمْ أُواْجَهُرُواْ بِعِي إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا هُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأُمَشُو أَفِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْمِن رِّزْقِهِ- وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَى عَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْكُذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّالْرَّمْكُنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَّكُرْ يَنْصُرُكُر مِّن دُونِ ٱلرَّمْكِنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ اللَّهُ اللَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَ لَّجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورٍ ﴿ إِنَّ أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِمِ عَلَّمَ أَمَّن يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرُوا لَأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ﴿ فَاللَّهُ وَٱلَّذِى ذَرَا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ وَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينًا وَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّ إِنَّ مَا اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّ إِنَّ مَا اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ مَا اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهِ عَلَى إِنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَى إِنَّ مَا اللَّهِ عَلَى إِنَّ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنَّ مَا اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوالِكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَ



سَنَسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُومِ (إِنَّ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ إِذَا قَسَمُواْ ليَصْرِمْنَهَا مُصْبِحِينَ ﴿ لَا اللَّهِ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ﴿ أَنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَا يِمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَتْ كُالصِّرِيمِ ﴿ فَنَنَادُوْ أَمْصَبِحِينَ ﴿ إِنَّ أَنِ أَنْلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ وَعَدُواْعَلَى حَرْدِقَادِرِينَ ﴿ وَآ فَلَمَّا رَأُوْهَاقَالُوٓ الْإِنَّا لَضَآ الُّونَ ﴿ إِنَّا لَضَآ الُّونَ ﴿ إِنَّ مِلْ نَعُنْ مَعْرُومُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُوْلُوْلَاتُسَبِّحُونَ (١٦) قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ (٢٦) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (مَنَ قَالُواْ يُوَيَلُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْغِينَ (مَنْ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ مَا كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَ بِهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم وَ أَفَنَجَعَلُ لَلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (وَ مُ مَالَكُو كَيْفَ تَحَكَّمُونَ (وَ مَ اللَّهُ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ (وَ مَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ وَنَ (وَ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَعَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّ لَكُمْ كِنَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ ﴿ مَا أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يُومِ ٱلْقِيكَمةِ إِنَّ لَكُرْلَا تَعَكُّمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّ الْمُ لَمُمْ شُرَكًا أَهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكًا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِن يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ مُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ







رُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزِ بِبَنِيهِ وصنحبته وأخيه ال وفصيلته ألِّي تُعُويه الم ومَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَيْ (وَ اللَّوَا عَدَّاعَةً لِّلشَّوى (اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَي مَنْ أَذْبِر وَتُولِّكُ لِأَنْ وَجَمَعَ فَأُوعَى لَهِ ﴿ إِنَّ ٱلِّإِنْسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله السَّهُ السَّرِّجزُوعَانَ وَإِذَامَسَهُ الْخَايِرُمَنُوعًا اللهِ إِلَّا اللهُ الْخَايْرُمَنُوعًا الله إِلَّا ٱلْمُصلِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُو لِلْمِ مَقُّ مَّعَلُومٌ فِي لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ فِي وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ ١٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُمَا مُونِ (١٦) وَٱلَّذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٦) إِلَّاعَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ رَبَّ فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَآلَٰذِينَ هُمْ لِأُمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ وَيْ أُوْلَيْكِ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرمُونَ رَوْمٌ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكُ مُهْطِعِينَ الله عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ اللهُ أَيطُمعُ كُلُّ ٱمْمِي مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخُلُ جَنَّةُ نَعِيمِ ( مَن كَال آ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ( اللهُ اللهُ عَلَمُونَ ( ال



يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّنْتِ وَيَجْعَلُ لَّكُوْ أَنْهَا إِنَّ مَّالَكُو لَانْزَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهِ لَانْزَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا إِنَا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمْرَفِجِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا إِنَّ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ عَالِهَ كُمْ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا شُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَالَا اللَّهِ مِّمَّا خَطِيْنَ مِ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ أُلَّهِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَانْذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ ا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ مُن رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا









إِنَّهُ وَنَّكُرُ وَقَدَّرَ (١١١) فَقُئِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١١) ثُمَّ قُئِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١١) ثُمَّ نَظَرَ (١) أُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (١١) أُمَّ أَذُبرَوا أَسْتَكُبرَ (١١) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعَرُ المَّ يُؤْثُرُ إِنَّ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ (٥٠) سَأْصَلِيهِ سَقَرَ (٢٠) وَمَا أَدُرَىكَ مَاسَقَرُ (٧٦) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ (١٨) لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرِ (٢٦) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَنَا أَصْحَنَا أَتَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِيمَنَا وَلايَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآأَرَادَ ٱللَّهُ مَهٰذَامَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر رَبُّ كَلَّا وَٱلْقَهَرِ إِنَّ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ (٢٠٠) وَٱلصَّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ (٢٠٠) إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ وَمَ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ وَمَ لِمَن شَآءَ مِن كُو أَن يَنْقَدُّم أَوْ يَنَأَخَّرُ (٧٦) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ رَبُّ إِلَّا أَضْحَبُ أَلْيَمِينِ رُبُّ فِي جَنَّنْتِ يَسَاءَلُونَ وَيْ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ (اللهُ قَالُواْ لَمُ نَكُمِنَ

ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْمُصَلِّينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَايِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَالدِّينِ ﴿ وَالدِّينِ ﴿ وَكُنَّا الْكَفِينُ ﴿ وَكُنَّا الْكَفِينُ ﴿ وَكُنَّا الْكَفِينُ ﴿ وَالدِّينِ ﴿ وَإِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ





عَيْنَا يَشْرَبُ جَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا لَأَنْ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فَإِنَّمَا نُطْعِمُكُورُ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُورًا وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَّ نَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِن وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الله مُتَكِعِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرَابِاكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهُ رِيرًا الله وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم إِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ وَ لَ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نُقَدِيرًا ﴿ أَن وَيُسْقُونَ فِيهَاكُأْسًاكَانَ مِنَ اجْهَازَنجِبِيلًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا تُسْمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوًا مَّنثُورًا ول وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاكِيرًا وَاللَّهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِر مِن فِضَةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبِّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ إِنَّ هَلَا أَكَانَ لَكُمْ حِزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ مَا فَأُصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَا



أَلُمْ نَخُلُق كُم مِن مَّآءِ مِّهِ مِنِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّ كِينٍ (أَ إِلَى قَدَرِ مَّعَلُومِ ﴿ اللَّهِ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَإِذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا فَعَلُومِ لِللَّهِ مَا فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ كُدِّبِينَ لَقَالُ اللَّهُ اللَّ أَلَوْ بَعْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (مَا أَحْيَاءً وَأَمُوا تَالْ اللَّهِ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءَ فُرَاتًا (٧٠) وَيْلُ يُوْمِينِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١) ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَتُكَدِّبُونَ ﴿ الْطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ ﴿ يَكُ لِلْطَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَالْقَصْرِ (١٦) كَانْتَهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ (١٦) وَلَلْ يَوْمَعِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٦) هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (مَ \* وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعَنْذِرُونَ (١٦) وَيَلُ يُومَيِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ مَا هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ مَا فَإِن كَانَ لَكُوْكَيْدُ فَكِيدُ ونِ ﴿ وَمَ لَكُنَّ وَمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (الْ وَفُورِكَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (اللَّهُ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لِنَا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ لِنَا وَيْلُ يُومِينِ لِلْمُكَذِّبِينَ (مَعُ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (13) وَيَلُ يُوْمِيدٍ لِّلْمُكَدِّبِينَ لِاللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُعْرُأُ زَكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ لَا يُولِيُّ يَوْمَ إِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِنْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ مَا يَوْمَ مِنْوَنَ





إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ إِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى (أَنَّ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُعَى (ال فَقُلْهَلِلَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُّ لِلَّ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ وَأَهُ فَأَرَكُمُ ٱلْأَية ٱلْكُبْرِي (١٦) فَكُذَّب وَعَصَى (١١) شُمَّ أَذْبريسْعَى (١١) فَحَشَر فَنَادَى ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَى وَ أَن مُ أَنتُمْ أَسُدُّ خُلُقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا (١٦) رَفَعُ سَمْكُهَا فَسَوَّ نِهَا (١١) وَأَغْطُشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنَهَا (١١) وَٱلْأَرْضَ بِعَدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا آلَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرْعَنْهَا الله وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا (٢٦) مَنْعَالًكُمْ وَلِأَنْعَلِم كُمُ رَسَ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ عَلَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُا لِإِنسَانُ مَاسَعَىٰ وَمُ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن رَى رَبُّ فَأَمَّا مَن طَعَى رَبُّ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا رَبُّ فَإِنَّ ٱلْحَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى (٢٩) وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَى وج فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى (اللَّهِ يَسْتُلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا وَ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرِنهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنهُمْ لِهَا ﴿ فَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلُهَا وَمَ كُأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَحَلُهَا (نَا ينورلا عبسن







كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِلَفي سِجِينِ ﴿ وَمَآ أَذُرَىٰكَ مَاسِجِينُ ﴿ كِنَبُ مَّرَقُومُ ﴿ وَيُلُ يُومَ يِذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ ﴿ مَا لَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَا لَدِّينِ اللَّهِ مَا لَكُنْ إِنَّا لَا يَعْمَالُونِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ إِنَّا لَا يَعْمَالُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُنْ إِنَّا لَمُعْكَدِّ إِنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ إِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَمِنْ لَلْمُكُلِّ فِي أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا وَمَايُكَذِّبُ بِهِ عِلِمَ لِلْأَكُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴿ إِنَّ إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ مَا كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَا كَالَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِمْ يَوْمَيِذٍ لَّكَحْجُوبُونَ (١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ (١١ ثُمَّ يُقَالُ هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُتُكَدِّبُونَ ١ كُلَّآ إِنَّ كِنْبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ الله وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ اللَّهِ كَنْبُ مَرْقُومٌ اللَّهُ مَنْ أَوْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ تَعْرِفُ فِي وُجُوههمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ( اللهُ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ( اللهُ عَلَيْ مَعْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا خِتَكُمُهُ مِسَكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (أَنَّ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمَ يَنْغَامَنُ ونَ رَبُّ وَإِذَا أَنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ١ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُكُا إِنَّ هَنَوُكُا إِنَّ هَنَوُكُا إِنَّ هَنَوُلُا عِلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ فَالْيُومُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِيضَحَكُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال





















## لِّسُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمُ لِي ٱلرَّكِيدِ مِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ الْ وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ فَي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ فَي نَنزَّلُ ٱلْمَلَةِ كَةُ وَٱلرُّوحُ لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِن كُلِّ أَمْرِ فَي سَلَمُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ فَي فَيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ فَي سَلَمُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ فَي فَيها بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ فَي سَلَمُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ فَي

## البات المنظمة المنتابية ال

## إِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمْ فِي ٱلرَّكِيدِ مِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكَنْبُ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ( ) رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً

فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةٌ ﴿ وَمَانَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ إِلَّامِنْ

بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ فَ وَمَآ أُمِرُوۤ اللَّهِ لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ

ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَيْكِ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ لَ إِنَّ

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَيِّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿













الملية الرحمن في تجديد المراق في تحديد المراق

# بني ألله الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّحِيدِ بِرِ هداية الرحمن في تجويد لقرآن سيخ عد لوهاب بس وزيت رحماية

الحمد لله موفق خاصته من عباده لتجويد كتابه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خلاصته من بين أهله وأحبائه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرته ولاذوا بجنابه.

أما بعد: فهذه رسالة وجيزة في تجويد القرآن العظيم جعلها الله خالصة للفوز بجنات النعيم إنّه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

#### تعريف علم التجويد

س \_ ما هو علم التجويد؟

ج - هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه مخرجاً وصفة.

س \_ ما حكم علم التجويد وما موضوعه وما غايته؟

ج - حكمه الوجوب الإصطلاحي في هذا الفن لقوله تعالى: ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ وموضوعه الكلمات القرآنية وغايته: صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى.

س \_ ما ثمرته؟

ج ـ الفوز برضاء الله تعالى.

#### المدود وأنواعها

س \_ ما هو المد؟

ج - هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد.

س ١ \_ ما هي حروف المد؟

المسلية الرمن في تجديد قرآن المسلية الرمن في تجديد قرآن المسلية الرمن في تجديد قرآن المسلية الرمن في تجديد قرآن

ج - هي ثلاثة (الواو الساكنة) المضموم ما قبلها و(الياء الساكنة) المكسور ما قبلها و(الألف الساكنة) المفتوح ما قبلها المجموعة في قوله تعالى: ﴿نُوحِيهَا ﴾.

س ٢ - كم عدد المدود وما هي؟

ج - عددها تسعة: طبيعي وبدل وعوض وصلة ومتصل ومنفصل ولازم وعارض للسكون ولين.

س ٢ - ما هو المد الطبيعي وكم حركة يمد؟

ج - المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب وأحرفه أحرف المد المتقدمة مثاله ﴿نُوحِهَا ﴾ ويمد بمقدار حركتين.

س ٤ ـ ما هو مقدار الحركة؟

ج - هي بمقدار ما يقبض الإنسان أصبعه أو يبسطها بحالة وسطى.

س ٥ - ما هو مد البدل وكم حركة يمد؟

ج - هو أن يأتي همز وبعده مدُّ في كلمة واحدة مثاله (آمنوا، أوتوا، إيماناً) وسمي بدلاً لإبدال الهمزة الثانية مداً من جنس الحركة التي قبلها ويمد بمقدار حركتين.

س ٦ - ما هو مد العوض وكم حركة يمد؟

ج - هو مد في حالة الوقف عوض عن فتحتين في حالة الوصل مثاله ﴿عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ويمد بمقدار حركتين.

س ٧ ـ ما هو مد الصلة وكم حركة يمد؟

ج - هو مد هاء الضمير بشرط أن يكون قبلها متحرك وبعدها متحرك وبعدها متحرك وتمد كمد الطبيعي ويسمى صلة صغرى مثاله ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ فإن أتى بعدها همزة تمد كمد المنفصل ويسمى صلة كبرى مثاله

المسلية الرعن في تجويد لم آن المن في تجويد لم آن ا

﴿ مَالَهُ وَ أَخُلَدُ وَ ﴾ فإن كان قبلها ساكن فلا تمد مثل ﴿ مِنْهُ ﴾ و ﴿ إِلَيْهِ ﴾ أَو كان بعدها ساكن فلا تمد مثاله ﴿ كَمَا عَلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ ويستثنى قوله تعالى: ﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾ بالمد ﴿ وَإِن تَشَكُرُوا بِرَضَهُ لَكُمْ ﴾ بالقصر.

س ٨ ـ ما هو المد المتصل وكم حركة يمد؟

ج - هو أن يجتمع حرف المد وبعده الهمز في كلمة واحدة مثاله ﴿أُولَيِّكَ ﴾ ويمد بمقدار خمس حركات وجوباً.

س ٩ ـ ما هو المد المنفصل وكم حركة يمد؟

ج - هو أن يأتي حرف المد في آخر كلمة وبعده الهمز في أول كلمة أخرى مثاله ﴿ بِمَا أُنْزِلَ ﴾ ويمد بمقدار خمس حركات جوازاً.

#### أحكام المد اللازم الكلمي والحرفي

س ١٠ ـ ما هو المد اللازم وكم حركة يمد؟ ج ـ هو أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياً مثاله ﴿ وَالصَّنَفَتِ ﴾ ويمد بمقدار ست حركات لزوماً.

س ١١ ـ إلى كم ينقسم المد اللازم؟

ج - ينقسم إلى قسمين مد لازم كلمي ومد لازم حرفي (أي إما واقع في كلمة وإما واقع في حرف) وكل من الكلمي والحرفي إما مثقل وإما مخفف.

س ۱۲ \_ ما مثال الكلمي المثقل وما علامته؟ ج \_ مثال الكلمي المثقل نحو ﴿ ٱلْمَاقَةُ ﴾ وعلامته أن يكون بعد حرف المد حرف مشدد.

س ١٣ \_ ما مثال الكلمي المخفف وما علامته؟

ج \_ مثال الكلمي المخفف نحو ﴿ مَ الْكُن ﴾ ولا يوجد في القرآن على قراءة حفص إلا في آيتي يونس وهما ﴿ مَ ٱلْكُن وَقَد كُننُم ﴾

﴿ اَكْنَ وَقَدُ عَصَيْتَ ﴾ وعلامته أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياً غير مشدد.

س 12 ما مثال الحرفي المثقل والمخفف وما ضابطه؟ ج مثال الحرفي المثقل والمخفف ﴿الّمّ ﴾ فالمد على اللام مد لازم حرفيًّ مثقل لأنه أتى بعد حرف المد حرف مشدَّدٌ والمد على الميم حرفيًّ مخفف لأنه أتى بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياً غير مشدد، وضابط المد اللازم الحرفي بنوعيه أن يكون على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولا يوجد إلا في يكون على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولا يوجد إلا في أوائل السور المجموعة بقوله «نَقَصَ عَسَلُكُم» ويستثنى العين من قوله تعالى: ﴿كَهِيعَص، حم عَسَقَ ﴾ فإنها تمد مد اللين وهناك أحرف من فواتح السور تمد مداً طبيعياً هي أحرف «حَيُّ طَهُرَ» مثاله ﴿طهرُ.

س ١٥ ـ ما هو المد العارض للسكون وكم حركة يمد؟ ج ـ هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك يوقف عليه بالسكون مثاله ﴿نُستَعِينُ﴾ ويجوز في مده ثلاثة أوجه (الطّولُ) ست حركات و(القّوسُط) أربع حركات و(القصرُ) حركتان.

س ١٦ \_ ما هو مد اللين وكم حركة يمد؟

ج - هو إطالة الصوت بالواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما الساكن ما بعدهما سكوناً عارضاً في حالة الوقوف ولا يمد في حالة الوصل أبداً مثاله (خَوْف، بَيْت) ويجوز في مده ثلاثة أوجه كالعارض للسكون.

#### أقسام المدود

س ۱۷ \_ إلى كم ينقسم المد من حيث الصفة؟ ج \_ ينقسم إلى قسمين (أصليُّ وَفَرعِيُّ).

س ١٨ - ما هو المد الأصلى؟

ج - هو المد الطبيعي المتقدم ويلحق به: «العوض، والصلة الصغرى».

س ١٩ - ما هو المد الفرعي؟

ج - هو الذي يتوقف على سبب همز أو سكون.

س ٢٠ - كم نوعاً للمد الذي يتوقف على سبب الهمز؟

ج - هو ثلاثة أنواع: (متصل، ومنفصل، ويلحق به الصلة الكبرى والبدل).

س ٢١ - كم نوعاً للمد الذي يتوقف على سبب السكون؟ ج - هو ثلاثة أنواع: (لازم، وعارض للسكون، ولين).

#### أحكام النون الساكنة والتنوين

س ۲۲ ـ ما هي النون الساكنة؟

ج - هي النون المجزومة.

س ٢٣ ـ ما هو التنوين؟

ج - هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظاً وتفارقه خطاً ووقفاً.

س ٢٤ - كم حكماً للنون الساكنة والتنوين؟

ج - للنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما يقع بعدهما من حروف الهجاء أربعة: (إظهار، وإدغام، وإقلاب، وإخفاء).

س ٢٥ ـ ما هو الإظهار وما حروفه؟

ج - هو النطق بكل حرف من مخرجه بغير غنة وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلق الستة وهي حروف الإظهار: (الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء)، مثاله: (مَنْ آمَنَ، حَقيقٌ عَلَى، أَنْعَمْتَ) ويسمى إظهاراً حلقياً.

المسلية الرحمن في تجويد المرآن الأن المراح ا

س ٢٦ ـ ما هو الإدغام وما حروفه؟

ج - هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروفه، وحروفه ستة مجموعة بلفظ «يَرْمَلونَ».

س ۲۷ \_ إلى كم ينقسم الإدغام؟

ج - ينقسم إلى قسمين: (إدغام بغنة، وإدغام بلا غنة).

س ٢٨ \_ ما هو الإدغام بغنة؟

ج \_ هو أن يكون بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف «يُومِنْ» مثاله ﴿مَن يَعْمَلُ ﴿ صِرَطاً مُسْتَقِيماً ﴾ ولا يقع الإدغام إلا في كلمتين أما إذا وقع في كلمة واحدة فهو إظهار شاذ مثاله (دُنْيا، صِنْوان، قِنْوان).

س ٢٩ ـ ما هو الإدغام بلا غنة؟

ج \_ هو أن يكون بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء مثاله ﴿ مِن رَبِّهِم ﴾ ﴿ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ .

س ۲۰ ما هي الغنة؟

ج - هي صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. س ٣١ ـ ما هو الإقلاب وما حرفه؟

ج \_ هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً مع الغنة عند الباء وحرفه هو الباء فقط مثاله ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ ﴿سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

س ٣٢ \_ ما هو الإخفاء وما حروفه؟

ج \_ هو حالة بين الإظهار والإدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة وذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر المجموعة في أوائل هذا البيت:

صف ذا ثنا جود شخص قد سما كرماً ضع ظالماً زدتقى دم طالباً فترى مثاله ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ ﴿ وَفَئْحٌ قَرِيبٌ ﴾.

الة الرحمن في تجويد لقرآن

#### أحوال الميم الساكنة

س ٣٣ - كم هي أحوال الميم الساكنة؟

ج - لها ثلاثة أحوال تدغم في مثلها مع الغنة ويسمى إدغاماً متماثلاً بغنة نحو ﴿وَلَكُم مّا كَسَبُتُم ۗ وتخفى بغنة عند الباء ويسمى «إخفاء شفوياً» نحو ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ ﴾ ويظهر عند باقي الحروف الهجائية ويسمى «إظهاراً شفوياً» نحو ﴿أَمْ حَسِبْتُم ﴾ غير أنها تكون أشد إظهاراً عند الواو والفاء.

س ٣٤ - إلى كم ينقسم الإدغام بحسب الصفة؟

ج - ينقسم إلى ثلاثة أقسام: (إدغام متماثل، وإدغام متجانس، وإدغام متجانس، وإدغام متقارب).

س ٣٥ ـ ما هو الإدغام المتماثل؟

ج - هو أن يتحد الحرفان في المخرج والصفة ويلي أحدهما الآخر مثاله ﴿فَمَا رَبِحَت يِّجَنَرَتُهُمْ ﴿أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ﴾ ﴿أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ﴾ ﴿ وَاوَوا وَنَصَرُوا ﴾.

س ٣٦ ـ ما هو الإدغام المتجانس؟

ج - هو أن يتحد الحرفان في المخرج ويختلفا في بعض الصفات ويلي أحدهما الآخر كطاء، وتاء، نحو ﴿لَبِنُ بَسَطتَ﴾ أو تاء، وطاء، نحو ﴿أَثْقَلَت دَّعَوَا تاء، وطاء، نحو ﴿وَقَالَت طَآبِفَةٌ ﴾ أو تاء، ودال نحو ﴿ يَلَهَثُ ذَالِكَ ﴾ أو ثاء وذال نحو ﴿ يَلَهَثُ ذَالِكَ ﴾ أو باء وميم نحو ﴿ أَرْكَب مَّعَنَا ﴾.

س ٣٧ ـ ما هو الإدغام المتقارب؟

ج - هو أن يتقارب الحرفان في المخرج أو الصفة ويلي

ملية الرمن في تجويد المرآن

أحدهما الآخر كاللام مع الراء نحو ﴿بَل رَّفَعَهُ ﴾ وكالقاف مع الكاف نحو ﴿بَل رَّفَعَهُ ﴾ وكالقاف مع

#### أحكام اللام المعرفة

س ٣٨ - كم حكماً للهم المعرفة؟

ج - لها أربعة أحكام: (التفخيم، والترقيق، والإدغام، والإظهار).

س ٣٩ ـ متى تفخم اللام ومتى ترقق؟

ج - تفخم اللام من لفظ الجلالة إن ضم ما قبلها أو فتح نحو ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ وترقق فيما عدا ذلك.

س ١٤٠ متى تدغم اللام المعرفة ومتى تظهر؟

ج - تدغم إذا وليها حرف من أربعة عشر حرفاً مجموعة في أوائل هذا البيت:

طب ثم صل رحماً تفز ضف ذا نعم دع سوء ظنّ زر شريفاً للكرم وتسمى لاماً شمسية نحو (الطَّاعَةُ، الثّوابُ) وتظهر إذا وليها حرف من حروف «إبغ حَجّك، وخَف عَقيمَهُ» وتسمى لاماً قمرية نحو (الخالِقُ، البارِئُ) والحاصل أنه إذا أتى بعد اللام المعرفة حرف مشدد فهي الشمسية كالشمس وإلا فهي القمرية كالقمر.

س ٤١ ـ ما حكم لام الفعل كما في قوله تعالى (الْتَقَتا، الْتَقى، أَلْهَاكُمْ) ولام الموصول ك (الذي و التي) هل هي شمسية أم قمرية؟

ج - لا توصف بكونها شمسية ولا قمرية لأنها من بنية الكلمة.

#### أحكام الراء

س ٤٢ - كم حكماً للراء؟

ج ـ لها ثلاثة أحكام: (التفخيم، والترقيق، وجواز الوجهين).

ماية الرعمن في تجديد فهرآن المعلى المعلى

س ٤٣ \_ متى تفخم الراء؟

ج - تفخم في خمسة مواضع: إن ضمت أو فتحت نحو ﴿عُرُبًا وَ مَكْنَتُ وَكَانَ قبلها ضم أو فتح نحو (القُرْآنُ، العَرْشُ) أو سكنت وكان قبلها كسر عارض نحو ﴿لِمَنِ ٱرْتَضَيَ ﴾ أو سكنت وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور نحو (قِرْطَاس، مِرْصَادٍ) أو سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن وقبل السّاكن ضم أو فتح نحو (العَصْرْ، الشّكْرْ).

س ٤٤ ـ متى ترقق الراء؟

ج - ترقق في أربعة مواضع إن كسرت نحو (رِجالٍ) أو سكنت وكان قبلها ياء وكان قبلها كسر أصلي نحو (فِرْعَوْنَ) أو سكنت وكان قبلها ياء ساكنة نحو (قَدِيْرْ، خَيْرْ) أو سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر نحو (السِّحْرْ).

س ٥٤ - في كم موضع يجوز في الراء التفخيم والترقيق؟ ج - في موضعين فيما إذا سكنت وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور نحو (فِرْق) أو سكنت وكان قبلها حرف استعلاء ساكنٌ وقبل حرف الاستعلاء مكسور نحو (قِطْر، مِصْرٌ).

#### أحكام القلقة

س ٢٦ ـ ما هي القلقة وما حروفها؟

ج - القلقة إظهار نبرة للصوت حال النطق بحرفها إذا سكن وحروفها خمسة جمعت في لفظ «قُطبُ جَدٍ».

س ٤٧ \_ إلى كم تنقسم القلقة؟

ج - تنقسم إلى قسمين (صُغرى وكُبرى) فالصغرى هي التي تكون في تكون في أثناء الكلمة نحو (يَجْعَلُونَ) والكبرى هي التي تكون في آخر الكلمة نحو (لَقَدْ، قَريبْ).

الماية الرمن في تجويد لم آن المراح الماية المراح الماية المراح ال

س ٤٨ ـ ما هي حروف الاستعلاء؟ ج ـ هي حروف «خُصَّ ضَغطٍ قِظْ» وتسمى (الحروف المفخمة).

س ٤٩ ـ ما حكم الألف الساكنة؟

ج - حكمها أنها تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق نحو (القادِرُ، العالِمُ).

س ٥٠ م هي حروف «الصفير»؟

ج - هي ثلاثة (الصاد، والزاي، والسين) بشرط إسكانها.

س ١٥ - ما هي حروف «الهمس»؟

ج - هي عشرة يجمعها قولك «فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ».

س ٥٢ ـ ما هي الحروف «اللثوية»؟

ج ـ هي ثلاث (الثاء، والذال، والظاء).

س ٥٢ - ما هو حرف «الاستطالة»؟

ج - هو الضاد فقط إذا سكن.

#### همزة الوصل

س ٥٤ ـ ما هي همزة الوصل؟

ج - هي التي تثبت همزة في الابتداء وتسقط في الدرج.

س ٥٥ \_ في أي موضع تكون همزة الوصل؟

ج - تكون في الأفعال نحو ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ ﴾ وفي الأسماء نحو ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ وفي الأسماء نحو ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ وفي حرف ﴿أَلَّ فقط.

س ٥٦ - كيف يُبدأ بهمزة الوصل في الأفعال؟

ج - يبدأ فيها بالضم إن كان ثالث حرف من الفعل مضموماً بضمة أصلية نحو ﴿ أَعُبُدُوا رَبَّكُم ﴾ ويبدأ بالكسر إن كان ثالث

المداية الرمن في تجديم آن المن المن في تجديم آن المن في تجديم آن المن في تجديم آرات المن في تحديم آرات المن

حرف من الفعل مفتوحاً نحو ﴿ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُرُ ﴾ أو مكسوراً نحو ﴿ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُرُ ﴾ أو مكسوراً نحو ﴿ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾.

س ٧٥ - عن أي شيء احترز بقوله بضمة أصلية؟

ج - احترز عن مثل (امشُوا، اقضُوا، ارمُوا) فإنه يبدأ فيها بالكسر بالأمثلة الثلاثة لأن الضم في ثالث حرف منها غير أصلي فأصل امشوا: إمشيوا، واقضوا: إقضيوا، وارموا: إرميوا فثالث حرف منها مكسور.

س ٨٥ - كيف يبدأ بهمزة الوصل في الأسماء؟

ج ـ يبدأ فيها بالكسر في عشرة أسماء سماعاً في (اسم واست وابن وابنم وابنة وامرئ وامرأة واثنان واثنتان وإيمن) وفي غير هذه الأسماء قياًساً تُعلم من كتب الصرف.

س ٥٩ \_ كيف يُبدأ بهمزة الوصل في الحرف؟ ج \_ يبدأ في حرف «أل» فقط بالفتح نحو (الرجل).

#### باب مخارج الحروف

س ٦٠ ـ ما هي أنواع المخارج؟

ج - هي خمسة: (الجوف، والحلق، واللسان، والشفتان، والخيشوم).

س 71 - من أين مخرج الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها؟

ج - من الجوف.

س ٦٢ ـ من أين مخرج حروف الحلق التي هي (الهمزة والهاء إلخ...)؟

ج ـ من الحلق.

س ٦٣ ـ من أين مخرج القاف والكاف؟

المن في تجديد الرس في تجديد المرس في تحديد المرس في

ج - من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى لكن الكاف أسفل منه بقليل.

س ٦٤ \_ من أين مخرج الجيم والشين والياء؟ ج \_ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. س ٦٥ \_ من أين مخرج الضاد؟

ج - من حافة اللسان الأيسر وهو كثير، أو الأيمن وهو قليل، أو منهما وهو أقل، مستطيلة إلى ما يلي الأضراس.

س ٦٦ ـ من أين مخرج اللام والنون والراء؟

ج - من أول حافة اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى لكن المعتمد في اللام أن مخرجها أدنى من الضاد. والنون تحت اللام بقليل. والراء تقارب النون.

س ٦٧ \_ من أين مخرج الطاء والدال والتاء؟

ج \_ من طرف اللسان من فوق ومن بين الثنايا العليا.

س ۱۸ ـ من أين مخرج الصاد والزاي والسين؟

ج \_ من طرف اللسان ومن بين الثنايا السفلي والعليا.

س ٦٩ ـ من أين مخرج الظاء والذال والثاء؟

ج ـ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا.

س ٧٠ ـ من أين مخرج الفاء؟

ج - من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا.

س ٧١ ـ من أين مخرج الواو والباء والميم؟

ج - من بين الشفتين لكن بانفتاحهما في الواو وانطباقهما في الباء والميم ومخرج الغنة تقدم في تعريف الغنة.

س ٧٢ \_ كيف يعرف مخرج الحرف؟

المسلية الرعمن في تجديد للمران المسلية الرعمن في تجديد لمران الرعمن في تجديد لمران الرعمن في تجديد لمران

ج - إذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكّنه وأدخل عليه همزة الوصل واصغ إليه فحيث انقطع الصوت في الفم فذلك مخرجه.

س ٧٣ - في كم موضع يسكت القارئ على بعض الكلمات سكتة لطيفة؟

ج - يسكت القارئ على رواية حفص في خمسة مواضع أحدها في (سورة الكهف) عند قوله تعالى ﴿عِوْجًا﴾، الثانية في (سورة يس) عند قوله تعالى ﴿مِن مَّرَقِدِنًا ﴾، الثالثة في (سورة القيامة) عند قوله تعالى ﴿وَقِيلَ مَنْ ﴾، الرابعة في (سورة المطففين) عند قوله تعالى ﴿كَلّا بَل ﴾ الخامسة في (سورة الحاقة) عند قوله تعالى ﴿كَلّا بَل ﴾ الخامسة في (سورة الحاقة) عند قوله تعالى ﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيه ﴾، فيقف عليها القارئ من غير أن يتنفس ثم يقرأ الكلمة التي بعدها.

س ٧٤ - كم حكماً للبسملة بالنسبة للوصل والقطع؟

ج - لها أربعة أحكام: وصل الجميع أي وصلها فيما قبلها وفيما بعدها، وقطع الجميع أي قطعها عما قبلها وعما بعدها، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث أي قطعها عما قبلها ووصلها بما بعدها، ووصل الأول وقطع الثاني عن الثالث أي وصلها بما قبلها وقطعها عما بعدها، فإن كانت السورة في ابتداء القراءة فيكون قبلها التعوذ فالأربعة جائزة وإلا فإن كانت في القراءة فالثلاثة الأول جائزة والرابعة غير جائزة لئلا يتوهم أنها من السورة التي قبلها.

س ٧٥ ـ ماذا يسن في حق القارئ إذا وصل إلى آخر الضحى؟

ج - يسن في حقه أن يكبر عند ختم كل سورة فيبتدئ بالتكبير من آخر سورة الضحى، وقد روي حديث التكبير عن البرري قال: المراية الرمن في تجويد لم آن

سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد المكي فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وإسماعيل قرأ على عبد الله وأمره بالتكبير، وهكذا إلى أن قرأ أبيُّ بن كعب على النبي على وأمره بالتكبير، ويسن في حق القارئ إذا وصل إلى آخر سورة الناس أن يقرأ الفاتحة ومن أول البقرة إلى قوله تعالى ﴿وَأُولَيّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فقد روى ابن عباس عن أُبيِّ بن كعب رضي الله عنهما عن النبي على أنه كان إذا قرأ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِربِ ّ النّاسِ ﴿ افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى ﴿ وَأُولَيّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال: عليك على المرتحل؟ قال وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن كلما حل ارتحل - أي كلما فرغ من ختمة شرع في أخرى - والقصد بهذا الحثُ على كثرة التلاوة مع التأمل والتدبر ويستحب للقارئ إذا ختم أن يدعو الله عز وجل.

فقد روي في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي على قال له: عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة. وروي أن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن، وروى الدارمي في مسنده قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك. ونص جماعة من العلماء المقتدى بهم كأحمد بن حنبل على استحباب الدعاء عند الختم، وقال الإمام النووي: ويستحب الدعاء عند الختم استحباباً متأكداً تأكيداً شديداً وهو سنة تلقّاه الخلف عن السلف. والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على خير الأنام.

# Charles In the Control of the Contro

\* اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَأَجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً \* اللَّهُمِّ ذَكِّرْني مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلَّمْني مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَأَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِلَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أُمْرِي وَأَصْلِحُ ليدُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المؤتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرَعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَعَملِي خُواتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًا غَيْرَ مُخْزِولًا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالتَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَل وَخَيْرَ النَّوَابِ وَخَيْرَاكُيَاةِ وَخَيْرَ الْمَاتِ وَثِبَّتْنِي وَثَقَّلْ مَوَانِينِ وَحَقِّقُ إِيمَانِ وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيمًاتِي وأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجُنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةُ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْعَنِيمَةُ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَّحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانَّبُلِّغْنَا جَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ تَأْرَنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا في دِينِنَا وَلَا يَخْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا شُكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ التَّارِ وَصَلَّالِلَّهُ عَلَىٰ بَيِّنَا مُحَكَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا عَيْلًا

## عَكَدَمَا تِ الوقف وَمُصْطِلُحًا تِ الضَّبْطِ:

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- لا تُفنيدُ النَّهْيَ عَن الوَقْف
- صل تُفْيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلِي مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - تَ تُفَيدُ جَوَازَ الوَقْفِ
- تُفِيدُجَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَليسَ فِي كِليَهِمَا
  - للدِّلًا لَةِ عَلى زيادَة الْحَرْفِ وَعَدَم النُّطْق بهِ
    - · للدِلا لَةِ عَلىٰ زيادة الحرف حِينَ الوَصل
      - و للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ أَكَرُفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلاب
      - اللِّهُ لَهُ عَلَى إِظْهَارِالتَّنْوِين
      - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإِدِعَامِ وَالإِخْفَاءِ
  - ا للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِالْحُوفِ المَرُوكَةِ
- س للدِّلاَ لَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النُّطَقِ بِالسِّينِ بَدَل الصَّادِ وَالنُّطقِ بِالسِّينِ بَدَل الصَّادِ أَشْهَر
  - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ لزُوم المَدِّ الزَّائِ د
- اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُود ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُود فَعَ مَا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُود
- اللَّهِ لَا لَهِ عَلَىٰ بِدَايِةِ الأَجْزَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا الْحَالِيَةِ الْأَجْزَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا
  - الدِّلَالَةِ عَلَىٰ نِهَايَةِ الآيَةِ وَرَقَمِهَا.

بعون الله وتوفيقه وبحقبة تزيد على سنوات خمس وجهو<mark>د مضنية من</mark> الكتابة والمراقبة والضبط والتدقيق تمت كتابة هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم بما يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماءُ لرسم المصحف كما أثر عن سيدنا عثمان بن عفان وبما تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام:

١ \_ سماحة الشيخ الطبيب محمد أبو اليسر عَابدين رحمه الله.

٢ \_ فضيلة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله.

٣ \_ الأستاذ محمد عزير عابدين رحمه الله.

٤\_ فضيلة الأستاذ كريم راجح.

٥ \_ الأستاذ مروان سوار.

### وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته:

الجمهورية العربية السورية

\_ إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

الجمهورية العربية السورية

\_ وزارة الإعلام \_ مديرية الرقابة

جمهورية مصر العربية

\_ إدارة البحوث الإِسلامية والنشر في الأزهر

\_ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية

المملكة الأردنية الهاشمية

\_ وزارة الاوقاف والشؤوون والمقدسات الإسلامية

# بنِيزَانِيَا إِخْزَا خِينَا

#### الأزهر

مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة

تم بعوره المادى وتؤفيق مراجعت هذا الراحم ف الشريف تحت الميث الاثناف الدوائرة البحوك والتأليف والترجمة بمج البحوك الماؤسلاميت بالأزهر والشريف بمعرفة الحديث الماؤم المحاصف برئاسة

فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد عيسى المعصراوى - رئيساً والشيخ / محمد عبد الله حسن مندور - وكيلاً والشيخ / سيد على عبد المجيد عبد السميع - وكيلاً \* وعضوية كل من \*

الشيخ / عبد السلام عبد القادر داود

الشيخ / سالامة كامل جمعة

الشيخ / حسن عيسى حسن المعصراوي

الشيخ / حماده سليمان عبد العال

الشيخ / طارق عبد الحكيم عبد الستار

الشيخ / عبد الله منظور عبد السرازق

الشيخ / حسن عبد النبي عبد الجواد عراقي

الشيخ / على سيد شرف

الشيخ / محمود على القيزاز

الشيخ / أحصم زكى بدر الصدين



|     | لشور                                     | فهرست   |        |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2    | وهرس الشو                                                       |
|-----|------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                          | 'sezial | ر هی ا | الشُّورَة                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | · sezial | 1837 | الشُّورَة                                                       |
|     | مكتة                                     | ٤.٤     | ٣.     | الـــــرُّوم<br>لقــمَان |     | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | ١    | الفاتحة                                                         |
|     | مكتة                                     | ٤١١     | 41     | لقمان                    |     | مَدُنية                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢        | ٢    | البَقترة                                                        |
|     | مكتة                                     | 210     | 77     | السَّجْدَة               | •   | مدنية                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.       | ٣    | آلعِـمْرَان                                                     |
|     | مَدَنية                                  | 211     | 44     | الأحزاب                  | -   | مكنية                                                                                                                                                                                                                                                              | VV       | ٤    | النِسَاء                                                        |
| 30  | مكية                                     | ٤٢٨     | 45     | سَبَأ                    |     | مَدُنية<br>مَليّة<br>مَكيّة<br>مَدُنية                                                                                                                                                                                                                             | 1.7      | 0    | المسائدة                                                        |
|     | مكية                                     | ٤٣٤     | 20     | فَاطِر<br>يَبِن          |     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                               | 154      | ٦    | الأنعكام                                                        |
|     | مكية                                     | 22.     | ٣٦     | يَّسَ                    |     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                               | 101      | ٧    | الأعتراف                                                        |
| 343 | مكيتة                                    | 227     | ٣٧     | الصّافات                 | 100 | مدنية                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٧٧      | ٨    | الأنفال                                                         |
|     | مكيّة                                    | 204     | ٣٨     | صِ ا                     |     | مدنيه                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٨٧      | ٩    | التوبة                                                          |
|     | مكية                                     | 201     | 49     | الزُّمُّتُرُ             | ŗţ. | مكتية                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸-۲      | ١.   | يۇنىت                                                           |
| 3   | مكتة                                     | 277     | ٤.     | غتافر                    |     | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                              | 177      | 11   | هيود                                                            |
|     | مكتة                                     | 244     | ٤١     | فُصِّلَت                 |     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                               | 540      | 15   | يۇسىف                                                           |
|     | مكيّة                                    | ٤٨٣     | ۲۲     | الشتوري                  | 494 | مننية                                                                                                                                                                                                                                                              | 729      | 14   | الرّعتد                                                         |
|     | مكيّة                                    | 219     | ٤٣     | الزّخرُف                 |     | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                              | 500      | 12   | إبراهيتم                                                        |
|     | مكتة                                     | 297     | ٤٤     | الدّخان                  |     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                               | 777      | 10   | الحجثر                                                          |
|     | مكتة                                     | 299     | 20     | انجاث                    |     | مكيته                                                                                                                                                                                                                                                              | 777      | 17   | النّحمل                                                         |
|     | مكيّة                                    | 7.0     | 27     | الأحقاف                  | 4 - | مكية                                                                                                                                                                                                                                                               | 717      | ١٧   | الإستراء                                                        |
|     | ما م | 0.4     | ٤V     | عَصَّد                   |     | مدَنية<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>مليّة<br>ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملي | 198      | ١٨   | الكهف                                                           |
| Y Y | مكنية                                    | 011     | ٤٨     | الفَــتْح                | -4  | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.0      | 19   | مَهُ مَعْ مَا مُعْ مَا مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ  |
|     | مَدَنية                                  | 010     | 29     | المحُجرَات               |     | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                               | 717      | ٢.   | طنه                                                             |
|     | مكية                                     | 011     | 0.     | ق _                      |     | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                              | 466      | 17   | الأنبياء                                                        |
|     | 1                                        | 05.     | 01     | الذّاريَات               |     | مدنية                                                                                                                                                                                                                                                              | 777      | 22   | =-1                                                             |
|     | مكيّة                                    | 055     | 10     | الطيُّور                 |     | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                              | 737      | ۲۳   | المؤمنون                                                        |
|     | مكية                                     | 770     | ٥٣     | النَّجُم<br>القدَمَن     |     | مَدَنية                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.      | 52   | النشور                                                          |
| X   | مكية                                     | 170     | 02     | القدّمَل                 |     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                               | 409      | 50   | الفئرقان                                                        |
|     | مَدَنية                                  | 071     | 00     | الرَّحكن                 |     | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                               | 777      | 77   | الشُّعَرَاء                                                     |
|     | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية             | 045     | 70     | الواقعكة                 |     | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية                                                                                                                                                                                                                       | 444      | 2    | النَّـمْل                                                       |
|     | مدنية                                    | ٥٣٧     | oV     | اکمخسکدید                |     | مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                              | 440      | ۸٦   | القصِصَ                                                         |
|     | مدنية                                    | 730     | ٥٨     | المجادلة                 |     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                               | 797      | 19   | المؤمنون<br>النشور<br>الفئرقان<br>الشُعراء<br>النشعراء<br>القصص |
|     |                                          |         |        |                          | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                                                                 |

| الشّورَة (كُورُ الشّورُة النّصَالُة النّصَا | لشُورُ ﴾ | 11 = m 20 |         |           |                |         |         |       | فقر السُّورُ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|---------|-------|--------------|
| المُسْتَوْنَةُ ١٠ ٥٤٥ مَنْيَةُ الْغَاشِيَةُ ١٨ ١٩٥ مَلَيَةُ الْغَاشِيَةُ ١٩ ١٩٥ مَلَيَةُ الْمُتَوِنَةُ ١٥ ٥٠٥ مَنْيَةُ الْفَاشِيَةُ ١٤ ٥٩٥ مَلْيَةُ الْمَالِثُونَ ١٩ ٥٩٥ مَنْيَةُ اللَّيْلُ ١٩ ٥٩٥ مَلْيَةُ اللَّيْلُ ١٩ ١٩٥ مَلْيَةُ اللَّيْلُ ١٩ ١٩ ١٩٥ مَلْيَةُ اللَّيْلُ ١٩ ١٩ ١٩٥ مَلْيَةُ اللَّيْلُ اللَّهُ ١٩ ١٩٥ مَلْيَةُ اللَّيْلُ اللَّهُ ١٩ ١٩٥ مَلْيَةُ اللَّيْلُ اللَّهُ ١٩ ١٩ ١٩٥ مَلْيَةُ اللَّيْلُ اللَّهُ ١٩ ١٠ مَلْيَةُ اللَّيْلُ اللَّهُ ١٩ ١١ مَلِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٩ ١١ مَلْيَةُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ |          |           |         |           |                |         |         |       |              |
| المُتَحِنَة ١٠ ١٥٥ مَنَنِة الفَجَوْرِ ١٩ ١٩٥ مَنَنِة المُنَافِقُونِ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنَافِقُونِ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنَافِقُونِ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَفِقُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَفِقُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَفِقُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَفِقُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَخُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسُخُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسُخُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسُخُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسُخُ ١١٠ ١٠٥ مَنِنَة المُنْسُخُ ١١٠ ١٠٠ مَنِنَة المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسَخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ المُنْسُخُ المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ المُن |          | "Saria"   | (83)    | السُّورَة |                |         | المنجود | رهرفي | السُّورَة    |
| المُتَحِنَة ١٠ ١٥٥ مَنَنِة الفَجَوْرِ ١٩ ١٩٥ مَنَنِة المُنَافِقُونِ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنَافِقُونِ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنَافِقُونِ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَفِقُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَفِقُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَفِقُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَفِقُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسَخُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسُخُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسُخُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسُخُ ١٩ ١٥٥ مَنَنِة المُنْسُخُ ١١٠ ١٠٥ مَنِنَة المُنْسُخُ ١١٠ ١٠٠ مَنِنَة المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسَخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ المُنْسُخُ المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ المُنْسُخُ ١١٠ مَنِنَة المُنْسُخُ المُن | مكتة     | 091       | ۸٧      | الأعشلي   |                | مدنية   | 020     | 09    | اکشت         |
| الصّف المنافقون المنافق المنافق المنافقون المنافق الم | مكيتة    | 790       | ٨٨      |           |                | مدنية   | 021     | ٦.    |              |
| المنتان المنت | مكية     | 098       | 19      | الفَجثر   |                | مدنيه   | 001     | 71    |              |
| المنتان ٢٠ ١٥٥ مَنية الشّمْس ١٩ م٥٥ مَنية الشّمْس ١٩ م٥٥ مَنية اللّيْلُ ١٩٥ مَنية اللّيْلُ ١٩٥ مَنية اللّيْسُل ١٩٥ مَنية اللّيْسُل ١٩٥ مَنية الشّتَرَع ١٩٥ مَنية الشّتَرَع ١٩٥ مَنية الشّتَرع ١٩٥ مَنية الشّتَرع ١٩٥ مَنية الشّتَرع ١٩٥ مَنية الشّتَرع ١٩٥ مَنية الشّتَلَة ١٩٥ مَنية الشّتَلِق ١٠٠ مَنية الشّتَلِق ١٠٠ مَنية الشّتَلِق ١٠٠ مَنية الشّتَلَة ١١٥ مَنية الشّتَلَة مَنية الشّتَلَة ١١٥ مَنية الشّتَلَة السّتَلَة الشّتَلَة الشّتَلَة الشّتَلَة الشّتَلَة الشّتَلَة الشّتَلَة السّتَلَة السّتَلْتَلَة السّتَلَة السّتَلَة السّتَلَة السّتَلَة السّتَلَة السّتَلَة السّتَلَة السّتَلَة السّتَ | مكيته    | 092       | 9.      | البسك     | 2.6            | مَدنية  | 004     | 75    |              |
| التغابُّن التغابُّن التعابِّن التعابُّن التعابِّن التعابِّن التعابِّن التعابِّن التعابِّن التعابِّن التعابِّن التعابِّن التعابِي ا | مكتة     | 090       | 91      | الشَّمْس  | pro-           | مَدَنية | 001     | ٦٣    | المنافِقون   |
| الطّ الآن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مكتة     | 090       | 78      |           |                | مَدَنية | 007     | 72    | التّغكابُن   |
| التَّالَّثِ الْمَالِثِ الْمَالِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِيَالِمِي الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِيَالِ الْمَالِي الْمَالِقِ  |          | 097       | 98      | الضّحيٰ   |                | مَدُنية | 001     | 70    | الطّلاق      |
| المُنْ الْمُنْ الْعَادِيَاتِ الْمِنْ الْعَادِيَاتِ الْمِنْ الْمُنْ ال | مكتة     | 097       | 92      |           | -              | مَدُنية | 07.     | 77    | التجثريم     |
| القَادِّ الْهِ الْهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو                 | مكية     | 097       | 90      |           |                | مكية    | 750     | ٦٧    | المالك       |
| المتابع المرابع المرا | مليّة    | 097       |         |           |                | مكيتة   | 072     | ٦٨    | القسام       |
| المعالج المعا |          | 091       | 97      |           | 61             | مكيته   | 770     | 79    |              |
| النب را المنافع المالة | مدنيه    |           |         |           |                | مكيته   |         | ٧٠    | المعكارج     |
| الجن الجن المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مَدَنية  |           | 99      |           | 777            | مليّة   |         | ٧١    |              |
| المُدَّرِّمِلُ ٧٣ مَا اللَّهُ الْفَارِعِةُ الْفَارِعِةُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُو | مليّة    | 099       |         |           |                | مليّة   | ٥٧٢     | 77    | الجن         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مليّة    |           |         |           |                | مكية    |         |       | المُصْرَمِل  |
| القِيامَهُ ٥٧ ٥٥ مَنيَة الفَصْرَة ١٠٥ مَنيَة الفَيْمَانِة مَالِهِ الْمَالِيَّةِ الْمُنْمَانِة الْمُنْمَانِة مَالِيَّة الْمُنْمَانِة الْمُنْمَانِة مَالِيَّة الْمُنْمَانِة الْمُنْمَانِة مَالِيَّة الْمُنْمَانِة الْمُنْمَانِقُ الْمُنْمَانِة الْمُنْمِيْمَانِيَة الْمُنْمَانِيَّة الْمُنْمَانِيَة الْمُنْمَانِة الْمُنْمَانِة الْمُنْمَانِة الْمُنْمَانِيَة الْمُنْمَانِيَة الْمُنْمَانِيَة الْمُنْمَانِيَة الْمُنْمَانِيَة الْمُنْمَانِيَة الْمُنْمِيْمِ الْمُنْمِانِيِمُ الْمُنْمِ الْمُنْمُ مِنْمُ الْمُنْمُ مِنْمُ الْمُنْمُ مِنْمُ الْمُنْمُ مِنْمُ الْمُنْمُ مِنْمُ الْمُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ الْمُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ الْمُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ الْمُنْمُ مُنْمُ الْمُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ الْمُنْمُ الْمُع | مليّة    |           |         |           |                | مليّة   |         |       |              |
| الإستان ٧٧ منية الفييل ١٠٥ منية الفييل ١٠٥ منية المؤسلات ٧٧ منية الفييل ١٠٥ منية الفييل ١٠٥ منية النتازعات ٧٨ مه منية الكوثين ١٠٠ مه منية النتازعات ١٠٨ مه منية النتازعات ١٠٨ مه منية النتازعات ١٠٠ مه مه منية النتازعات ١٠٠ مه مه منية النتازعات ١١٠ مه مه منية النتازعات ١١٠ مه مه منية النتازيات ١١٠ مه مه مه منية النتازيات ١١٠ مه مه مه منية النتازيات ١١٠ مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملية     |           |         |           |                | مكيته   |         |       |              |
| المُرْسَلُاتُ الْمُرْسَلُاتُ الْمُ مَلِيَة الْمُوْسَلُونُ الْمَالِيَّةِ الْمُرْسِلُونُ الْمَالِيَّةِ الْمُرْسِلُونُ الْمَالِيَّةِ الْمُرْسِلُونُ الْمَالِيَّةِ الْمُرْسِلُونُ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِيِّةِ الْمِلْمِيْقِيلِ الْمُعْلِيِّةِ الْمِلْمِيلِيِّةِ الْمِلْمِيلِيلِيْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملية     |           |         |           |                | مدنيه   |         |       |              |
| النبا الالالالالالالالالالالالالالالالالالا                                                                                               | مليّة    | per la la | 1 1 2 1 | الفِئيل   |                | مليّه   |         | Links |              |
| النارعات ( ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ملته     |           |         | فكركش     | 1,1-           | مليّه   |         |       |              |
| عَـُـبِسُ الْكَافِرُونِ ١٠٨ مَكَيَّةُ الْكَافِرُونِ ١٠٨ مَكَيَّةُ الْكَافِرُونِ ١٠٩ مَكَيَّةُ مَكَيَّةُ الْكَافِرُونِ ١٠٩ مَكَيَّةُ الْكَافِرُونِ ١٠٩ مَكَيَّةُ النَّصِيْرِ ١١٠ مَكَيَّةُ النَّصِيْرِ ١١٠ مَكَيَّةُ النَّصِيْرِ ١١١ مَكَيَّةُ النَّصِيرِ ١١١ مَكَيَّةُ الْكَافِرُونِ ١١٨ مَكَيَّةً الْكَافِرُونِ ١١٨ مَكِيَّةً الْكَافِرُونِ ١١٨ مَكِيَّةً الْكَافِرُونِ ١١٨ مَكِيَّةً الْكَافِرُونِ ١١٨ مَكِيَّةً النَّكَاسِ ١١٤ مَكِيَّةً الْكَافِرُونِ مِنْ النَّكَاسِ ١١٤ مَكِيَّةً الْكَافِرُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ الْكُلُونُ وَالْكُلُونُ الْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ الْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَلَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَلَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَلِلْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْ | مليّه    |           |         | المساعون  | - <b>- L</b> : | ملته    |         |       |              |
| التكوير الم المما ملية النصر الما الما المورون الما المنفطار الما المنفطار الما الما المنفطار الما الما المنفطار الما الما المنفطان الما الما المنفطان المنطط المنط المنطط الم | مليّه    |           |         | الكوثر    | dode           | مليّه   |         |       | ع بس         |
| الانفطار ١١٠ مكية المستد ١١١ مكية الانشقاق ١٨٤ مكية الإخلاص ١١٢ ١٠٤ مكية البُرُوج ١٨٥ مكية الفكل ١١٣ ع٠٠ مكية المستد ١١٤ ع٠٠ مكية المستد ١١٤ ع٠٠ مكية المستد المستد ١١٤ ع٠٠ مكية المستد المستد ١١٤ ع٠٠ مكية المستد | مليه     |           |         | الكافِرون | 1231.          | مليه    |         |       | التحوير      |
| المطفقيان ١١١ ملية الاخلاص ١١٢ ع.٦ ملية الانشقاق ٨٤ مكية الاخلاص ١١٢ ع.٦ مكية البُّرُوج ٥٩٠ مكية الفَاق ١١٣ ع.٦ مكية البُّرُوج ٥٩٠ م.٥ مكية الفَاق ١١٤ ع.٦ مكية القالون ١١٤ مكية القالون ١١٥ مكية المكية القالون ١١٥ مكية المكية القالون ١١٥ مكية المكية المكية المكية المكية المكية  | مدىيە    |           |         | الصر      | s.ioi          | مليه    |         | 11    |              |
| الاسفاق المرابع المية الفياق المرابع المر | مليه     |           |         |           |                | مليه    |         |       |              |
| الطّارق ٨٦ ٨٩١ مكية النَّاس ١١٤ ١١٤ مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مليه     |           |         |           |                | مليه    |         |       |              |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مليه     |           |         |           |                | الميه   |         |       | المتاري      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 2005      | 2000    |           | 7              |         | 0 1 1   |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 910       |         |           | 5              |         |         |       | TO BY THE    |

30

% V

1

× 9

تَنْ وَ بِإِعْدَادِهِ وَتَدْقِيقِهِ وَمُرَاجَعَتِهِ وَطِبَاعَتِهِ لجن المراقب والدوت ق

> S. A. A. A. S. لطِبَاعَةِ القُرَانِ ٱلكَرِيم



للمراسلة : دمشق \_ سوريا \_ حلبوني \_ جادة الشيخ تاج هاتف المكتب: ۱۱/۲۲۲۵۸۲۲ ـ تلفاكس: ۱۱/۲۲۲۲۹٤

هاتف المكتبة : ۱۱/۲۲۲۸۰۷۶ ص.ب: ۱۳٤۹۲

E-mail: abualkhair@mail.sv Website: www.DarAlkhair.com

بيروت لبنان فردان جنوب سيّار الدرك بناء الشامي هاتف: ۱/۸۱۰۵۷۱ - تلفاکس: ۱۹۲۵۲۸۱۰ ص.ب: ۱۱۳/۵۶۳۰ ـ الرمز البريدي : ۱۱۰۳/۲۰۲۰



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # J. F. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من العزيز الجبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المؤمن المهير                           | القدوس السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्तार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرحمل الرحيم                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جل جل کے جل<br>جلالہ کا جات             | ع جل کی جل کی جل کی جل کی جل کی این کار کی این کی این کی کار کی کار<br>کار کی کار ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A ALLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جاد کی جاد کا داد الحالق ( الخالق                                                                              |
| ب ﴿ الرزاق ﴾ الفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القهار الوها                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العربين الحالق                                                                                                 |
| السميع البحير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المعن الم <del>ذا</del>                 | الخافض الرافع الخافض الرافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الباسط )<br>خله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العليم القابض القابض                                                                                           |
| 5-1 5-1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طِل طِل                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| ير الشكور العلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العظيم الغفو                            | الخبير الحليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللطيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحكم العجل                                                                                                    |
| و علم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الله الله الله الله الله الله الله الله |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المراج ال | ي جل في جلوا                                                                                                   |
| ب ﴿ الجليل ﴾ الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحسيا                                  | 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المقيت المقيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الكبير أ الحفيظ                                                                                                |
| و الودود المجيد )<br>يم (الودود) (المجيد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جلاله<br>جلاله<br>(الحرك                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الواسع<br>چاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرقيب (المجيب                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                      | र्वारिश्नार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| يل ﴿ القوي ﴾ المتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوك                                    | Charles of the Charle | الحق الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الباعث الشهيد                                                                                                  |
| و يه د و يه د و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جل جل                                   | جل جله کی جانه کی جانه کی در انداز کی در ا | جل<br>ج <u>ا</u> له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چار کی جار ک |
| ت الدي القيوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المحيي ( المميد                         | المندي (المعتد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحصي) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الولي الميح                                                                                                    |
| و المقدم المؤذر المؤر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جر<br>جله کی جله<br>القادر ۱ المقترد    | ع جل کی جل کی جل کی جل کی جل کی ا<br>ایاز حب اللا حب الله حب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جل الما حد الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جاد کی جاد ک |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الواجري الماجر                                                                                                 |
| التواب ﴿ المنتقم المنتقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المتعالي ( البر<br>المتعالي ( البر      | الباطن ( الوالي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | چله گر<br>الظاهر کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأول الآخر                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جل<br>جلاله في جلاله<br>جلاله في جلاله  | جلاه کی جاله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جل گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عدل کے حل<br>حالہ کی عالم ک                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجامع ( الغن                           | والأفراه<br>والأفراه<br>والأفراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المالك الملك) ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العفو الزؤوف                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جل<br>جلاه<br>ا <b>لباقي ( الوار،</b>   | جل جل و جلاو و عليه و علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جل<br>جلاله<br>النعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جلاد جلاد النافع النافع                                                                                        |
| ث الرشيط الحبور المجور المعادر المعادر المسادر | Dien W. Zarin                           | र विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seam Media                                                                                                     |